# 

# الإسالاموالنامع

# 

طبعة جديدة ومحققة

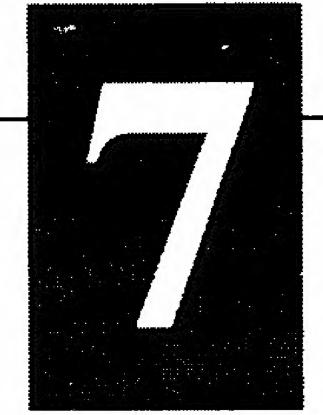



السعسنسوان: الإسلام والمناهج الاشتراكية.

المسؤلسسف: الشيخ/ محمد الغزالي .

إشــراف عام: داليا محمد إبراهيم.

تاريخ النشر: الطبعة الرابعة يناير 2005م.

رقسم الإيداع: 2004/1668

الترقيم الدولى: 6-2584-14-1479 ISBN 977-14

الإدارة العامة للنشير: 21 ش أحمد عرابى ـ المهندسين ـ الجيزة ت: 44 (02) - 14 (02) ملكان (02) ملكان (02) عالما المحالة (02) عالما المحالة (02) عالما المحالة (02) عالما المحالة (02) عالمة للنشر: publishing@nahdetmisr.com البريد الإلكتروني للإدارة العامة للنشر:

المطابع: 80 المنطقة الصناعية الرابعة ـ مدينة السادس من أكتوبر (02) 8330296 (02) ـ فـــاكس: 8330287 (02) و 8330287 البريد الإلكتبروني للمطابع: press@nahdetmisr.com

مركز التوزيع الرئيسى: 18 ش كامل صدقى - الفجالة - القاهسرة. القاهسرة - ص ، ب: 96 الفجالــة - القساهسرة. (02) 5903395 (02) ــ فـــاكس: 5903395 (02) ــ فـــاكس: 5903395 (02)

مركز خدمة العملاء: الرقم المجانى: 08002226222 البسريد الإلكتسروني لإدارة البسيع: mahdetmisr.com

مركز التوزيع بالإسكندرية: 408 طريق الحرية (رشدى) مركز التوزيع بالإسكندرية: 408 طريق الحرية (رشدى) 5230569 ت: 47: مركز التوزيع بالمنصورة: 47 شارع عبد السلام عارف ت: 5259675 (050)

مبوقع الشبركية على الإنشرنت: www.enahda.com موقع البيسع على الإنشرنت:



# احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (كتاب / CD) وتمتع بأفسضل الخسد مسات عسبسر مسوقع البسيع www.enahda.com

جسميع الحقوق محفوظة © لشركة نهضة مصرللطباعة والنشروالتوزيع لا يجوز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أى جسزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابى صريح من الناشر.

# بسم الله الرَّمْن الرِّحيم

| ﴿. | • | • | • | • | • | • | • |  | • | • | • | • | • | • | • |  | • |  | • | الله | سبيل | فی | • |  |
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|------|------|----|---|--|
|----|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|------|------|----|---|--|

﴿ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ﴾

# «دراسة»

من أول وهلة يتسرب للأذهان مايرحل بهذا الكتاب لأزمنة سالفة مضت عليها سنون عددا ...

لقد ألف الشيخ الغزالي هذا الكتاب سنة ١٩٤٧ تكملة لكتابه الأول « الإسلام والأوضاع الاقتصادية »، ومن ثم فهو امتداد للمؤلف السابق عليه .

والكتاب صورة حية رائعة لموقف الإسلام من أوضاع أعلنها الملحدون حلا للفقر وقلة الحاجة . . حلا لأحوال طبقة معينة خاضعة لبعض الأنظمة المستبدة . .

الكتاب تعديل وضبط وتصحيح لتلك الأراء وبيان موقف الإسلام جليا بصورة كتب لها الخلود والاستمرار ولم يقدر على تخليد الأراء سوى الشيخ الغزالى .

وفى الكتاب دراسة فقهية لكثير من الأسئلة تضج بها لجان وصفحات الفتوى في المؤسسات الدينية .

والشيخ بهذه الدراسة يسبق علماء عصره والسابقين في طريق هذا الجال الصعب، وإن كتب بعده الشهيد سيد قطب والدكتور «مصطفى السباعى » واستعان الدكتور القرضاوى بأراء الشيخ الجديرة بالتسجيل في كتابه الشهير « فقه الزكاة » وغيرهم من أساتذة الجيل ورواد الاقتصاد والفكر الحر .

ومن الصعب أن نوجه للكتاب نقدا يستحق التسجيل إلا أن الشيخ نقد نفسه عنتهى الشجاعة ورفض تسمية « الاشتراكية » وسجل ندم الدكتور مصطفى السباعى رحمه الله على استخدامه لفظ الاشتراكية ، والسبب أن الاشتراكيين الشيوعيين تركوا رأى الإسلام ومنهجه الاعتدالي واعتبروه دليل مشروعية لمناهجهم الاشتراكية !!

فقد قال الشيخ الغزالي ـ رحمه الله ـ « . . أذكر أن صديقي الأستاذ مصطفى

السباعى ألف كتابا عن اشتراكية الإسلام ضمنه حقائق كثيرة لصرف الشباب عن الشيوعية ، وقد ندم على العنوان الذي اختاره لكتابه . .

وأنا أعلم سر ندمه لأننى خضت مثله هذه المحنة . . لقد ظهر لنا أن هؤلاء الاشتراكيين العرب يريدون كلمة الاشتراكية وحدها . . ولايهتمون بعد ذلك للعقائد والعبادات التى هى لباب الإسلام .

وعندما كنا نبرز لهم من تعاليم الإسلام مايغنى عن المبادئ والتطبيقات التى سحرتهم من ثقافة الغرب والشرق .

كانوا يأخذون هذا البدل المعروض ويجردونه من صبغة الإسلام ، ثم يمضون في طريقهم دون إسلام أو آخرة أو خُلق .

ومن هنا وضع الله الشؤم في سياستهم الاقتصادية فما دسوا أصابعهم في خضراء إلا جفت ، ولادخلوا بلدا إلا نعق بين أيديهم البوم ، وعم القشف الأسر والأفراد . .

إنهم \_ كما قيل \_ أفقروا الأغنياء ولم يغنوا الفقراء ، وتلك هي حدود اشتراكيتهم ، ومبعث كراهية الجماهير لها . .

وقد أظهرت الأيام أن النظام الشيوعى ليس منهاجا اقتصاديا ناجحا ، بل هو أسلوب قاس لمساندة حكم فردى شديد الاستبداد . . ومع هذا كله ، فإن الاشتراكية حلم طبقات كثيرة من الناس . . لماذا ؟ ألأنهم لايعرفون مقابحها ؟ ربما . .

لكن الذى أرجحه أن الرأسمالية الاستعمارية فى الغرب من وراء هذه الأمانى الباطنة ، فهى رأسمالية تأكل السحت . . وتهوى الاحتكار . . (١)

لهذا كانت رؤية الشيخ في خطأ التسمية بكلمة الاشتراكية . .

أما سعيه الحثيث لبيان موقف الإسلام فقد ذكر عن ذلك قائلا: « . . والإسلام الذي شرفنا الله به احتوى ثروة هائلة من النصوص والتوجيهات التي تحترم رأس المال ،

<sup>(</sup>١) الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر ـ مكتبة وهبة ـ ط الثالثة ١٩٩٠ ـ ص ١١١، ١١١ .

وتصون حق صاحبه فيه ، وفي الوقت نفسه تدفع الغنى إلى جعل ماله مصدر بركة للجماعة ، وتقيم من الجماعة رقيبا يمنع الغنى المطغى ، والفقر المنسى سواء بسواء .... » . (١)

وأخيرا يؤلف في كتابه مجموعة من الأفكار والأراء ربطها جميعا . . فيناقش قضايا التمليك ونظام الملكية ويلمز الفساد السياسي ويجرى أدق بحوث الربا ويسجل رأيه في ما يسمى بالخصخصة الآن والتأمين . . والعلاقة بين العامل وصاحب العمل والمسكن الصحيح . .

وغير ذلك من الأراء التي خلدها بقوة حجته وبراعة استدلاله.

وقد استدعت الأمانة العلمية أن نورد ما رآه الشيخ جديرا بالتسجيل وأوردناه طبعة هذه الكتاب .

وتبقى كلمة ..

ألا وهى صعوبة التأليف فى تلك الفترة التى كانت فيها الرقابة على الصحف والمؤلفات صارمة والتنكيل بأصحاب الروئ الفكرية والأقلام الحرة ، لكن شيخنا لم يخشى ذلك وسلك طريقه المستقيم وصراط ربه السوى . . تعلق بالله وكتب ما كتب . . ولم يبال .

«المحقق»

<sup>(</sup>١) الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر ـ مكتبة وهبة ـ ط الثالثة ١٩٩٠ ـ ص ١١١،١١١ .

## بسداءة

المدى واسع بين الظروف التى ألف فيها هذا الكتاب، ونشرت فيها طبعاته الأولى، وبين الأيام التى نحيا فيها الآن، والتى تفتقت فيها الغيوب عن أمور لم تكن في الحسبان!

لقد زال ملك أسرة! وجلت جيوش غزو! ووضعت بذور وحدة (١)!

وأخذت تتضح معالم أمة حاولت الليالي طمسها! وطلائع حضارة تريد أن تنمو في مغارسها الأولى ، وأن تمتد مع منهاجها القديم . . .

ومن حق القراء الذين يحتفون بما أكتب أن يستيقنوا من الخطة التى لانحسن غيرها.

وهى أننا ـ من الناحية العلمية ـ نجتهد فى ذكر الحقيقة كاملة غير منقوصة ، ونقية غير مشوبة .

ومن الناحية الخلقية نصارح بذكرها كل إنسان ونعتدها شهادة يجب أداؤها لله دون إيهام أو إشفاق . . .

وأملى أن أوفق لخدمة ديني ، وأن يقبل منى هذا الجهد!!

وأحمد الله أن قمت بهذا الواجب حين نكص آخرون « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى » .

وأسأل الله هدى يضيء السبيل، وعونا يذلل الصعاب.

### محمدالفزالي



<sup>(</sup>١) زالت أسرة « محمد على » ، وقامت حركة يوليو ١٩٥٢ . ورحلت جيوش إنجلترا عن مصر .

# مقدمة الطبعة الثانية

# الإسلام في أوطانه

جرت هذه الكلمة على لسان كثير من الساسة والرؤساء في بلادنا:

« إن الإسلام يعصمنا من الشيوعية (١) ، وفي مبادئه المثلى غناء عن الأفكار التي غزت أقطارًا أخرى من العالم » .

ونحن أعرف الناس بصدق هذه الكلمة . . وأعرف الناس ـ كذلك ـ بأن الذين قالوها رجال كذبة ، لا يتعصبون للإسلام ولا يسعون لنفع الأمة البائسة بتعاليمه الحانية الرشيدة .

ويذكرنا موقف هؤلاء الزعماء من الإسلام بموقف المنافقين القدامى من رسوله العظيم : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّا الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ (٢)

إن الإسلام حصانة ضد المبادئ المتطرفة حقّاً، ولكن ماهو هذا الإسلام الذي يعصم بلاده ضد الفلسفات الهدامة ؟

أهو هذه الآيات المكتوبة بين دفتي المصحف حبرًا على ورق، لايسمع لها أمر، ولا يجاب لها نصح ؟!

أهو هذه الأحاديث المهملة من ستُنَّة رسوله الكريم ، لاتخذ منها أسوة ، ولايقترب نحوها خطوة ؟!

ومن هم أولئك الأوصياء على هذا الإسلام؟!

الذين يملأون أفواههم باسمه ورطوبة الخمر لاتزال تدور في أشداقهم ؟ أو الذين يقضون أعمارهم في الملاهي ، ولا يعرفون الطريق أبدًا إلى بيوت الله ؟!

<sup>(</sup>۱) كانت المبادئ الشيوعية تتوغل في بلاد الشرق الإسلامي دولة بعد أخرى ، وكان لابد من التصدى لها شكلا وموضوعا .

فإذا عرفت لأحدهم صلاة فهى ضريبة أداها مرغما ليمسك بها صلته المزورة بهذا لدين المزعوم.

إن الإسلام حقّاً سياج لأتباعه ، يحميهم من كل ما يرزؤهم في معاشهم ومعادهم ، لكن متى تتم هذه الحماية ويحكم أمرها ؟

إذا قبلت توصيات الإسلام في نواحي الإصلاح العام، ونفذت بأمانة ودقة.

أما أن تقصى التربية الدينية من برامج التعليم.

أما أن تقصى التشريعات الإسلامية من ميدان القانون.

أما أن تقصى القواعد والمبادئ المالية الإسلامية عن شئون المجتمع.

أما أن يعزل الإسلام عن الحكم والتوجيه والقيادة . . ثم يقال : إن الإسلام سوف يحصننا من الشيوعية . . فهذا هو النفاق البارد !!

إن الإصلاحات التى يقترحها الإسلام لحاربة الفساد المنتشر في جنبات الأمة الإسلامية ، تحارب مثلما تحارب الشيوعية الأثمة أو أشد!

ومع ذلك فإن انسلاخ الوجوه من قشرة الحياء يسول للساسة الكذبة أن يقولوا: إن الإسلام سيحمى أتباعه من الشيوعية .

ولن تقر عين الشيوعية بشيء كأن يكون خطنا الدفاعي بإزائها على هذا الضعف والاضطراب .

# شرف الدعاة إلى الإسلام مهدد:

يوجد فئات من الناس يعملون لخدمة الإسلام هنا وهناك، في مقدمتهم أو من بينهم العلماء المختصون بالثقافة الإسلامية والعبادات الشخصية.

والعبء الذى يقع على رجال الأزهر فى هذا المضمار كبير وحسابهم عليه عسير . والمعروف من نصوص الإسلام أنه يحارب المنكرات كلها ، وأنه يحارب صدورها من أفراد الأمة جميعًا .

فإذا حدث أن علماء الدين هاجموا منكرًا بعينه وسكتوا عن منكر بعينه ، أو ثاروا لصدور هذه المنكرات من شخص ، وسكتوا إذا صدرت هي نفسها من شخص آخر ، فهم \_ بلا ريب \_ مؤاخذون على هذا التفريق والتمزيق لتعاليم الإسلام !!

فضلا عن أن هذا الموقف المتناقض سيهبط بقيمة الحق في كلامهم يوم تستدعى الأحوال أن يقولوا للجماهير أي كلام ...!

ولعل هذا سر انصراف الطوائف المختلفة عن الدروس والمواعظ التي تبذل لهم كل يوم بالجان مع كثرتها وقوتها .

#### \* \* \*

إننا نتساءل عن سر هذه الهدنة القائمة بين كبار الشيوخ في الأزهر، وبين طبقة الكبراء في الشرق الإسلامي المعذب ؟!

إن الأولين مكلفون ببذل النصح وسوق الأنذار، والآخرين تنوء كواهلهم تحت أثقال فادحة من التفريط في الواجبات واغتيال الحقوق والحرمات.

ومع ذلك فليست بين الفريقين حرب معلنة بل صداقة نامية على مر الأيام!

آه . . لو أمسك أحد أولئك الشيوخ الفضلاء بتلابيب واحد من هؤلاء الكبراء ، وهو يسرق من أرض الشعب أفدنة أو من مال الدولة قروشًا ثم فضحه ـ باسم الإسلام ـ على رءوس الأشهاد .

إذن لتأخرت الشيوعية ألف ميل إلى الخلف، وقفز الإسلام ألف ميل إلى الأمام.

ولكننا لما عجزنا عن النهوض بذلك الواجب، واحتبست الكلمات في حلوقنا، انقلبنا إلى العامة والدهماء نعظهم بالخطب الفياضة والمقالات البليغة.

يحكى أن المعرى مرض \_ وكان رحمه الله نباتياً \_ فلما رأى الطبيب هزاله أمر أن يذبحوا له ديكًا لعله يقوى بأكل اللحم!!.

وجىء بالديك مطهوا إلى أبى العلاء، فتحسسه فى أسف، ثم قال: استضعفوك فوصفوك! هلا وصفوا شبل الأسد..؟ وامتنع عنه.

وبرغم قصة أبى العلاء هذه ، فسيترك الخاصة بغير نكير ، ويتوجه إلى العامة النذير تلو النذير ، ألا يغضبوا الله العلى الكبير!!

#### \* \* \*

وفى الفترة الأخيرة وقعت أحداث عميقة الدلالة بين أصحاب الإقطاع ورقيق الأرض انتهت بقتل عدد من الفلاحين في «كفور نجم» و« بهوت» و«كفر البرامون» كما هوجمت بعض القصور والمخازن وأشعلت فيها الحرائق.

ولاشك أن « النيابة العامة » هي المختصة بتحقيق الناحية الجنائية في الموضوع ، ثم إحالتها إلى القضاء .

بيد أن هناك ناحية إنسانية حية لها وزنها الأكبر في هذه الأحداث المتشابهة ، وأعتقد أنه كان على كبار الشيوخ - باسم الإسلام - أن يتحركوا لها ، ولو برسائل تعزية لمن سقطوا صرعى .

فإن الناس يحصون على كبار الشيوخ رسائلهم إلى الكبراء في أتفه المناسبات.

إننى أقترح ذلك لأسد الطريق أمام المبادئ الهدامة وأنتزع الثقة من ذويها ، ولن يتم شيء من ذلك بالضغط والكبت .

#### \* \* \*

هب أن معتديًا لطم ضعيفًا وأخذ منه شيئًا ما . .

وتطلع المسكين يمنة ويسرة . . فوجد رجلين : أحدهما شيوعى كافر ، والآخر مسلم من هؤلاء الدهاقين الذين يقولون ولا يفعلون ، أو على الأصح لايقولون شيئًا .

فأما الشيوعي فقد احتج على ما وقع وبدأ يعرض عونه . .

وأما الكاهن الآخر فقد أسرع مسيره ، وهو يقول: يضيق صدرى ولاينطق لسانى !! أليس هذا هو الشيطان الأخرس ـ كما سماه نبى الإسلام (١) ـ ؟!

أليس هذا الجبان الفار في معركة الشرف هو أول من يمد الشيوعية ويغرى الجهلة باعتناقها ؟!

<sup>(</sup>١) روى عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قوله: « . . . الساكت عن الحق شيطان أخرس » .

إننا نصرح في وجوه الكبار من علماء الأزهر بأن الإسلام في خطر! وأن شرف الدعاة إليه مهدد!

وأن سكوتهم حيث يجب الحركة وحركتهم حيث يجب السكون خبال يحملون وزره أخر الدهر . .

# الإصلاح الداخلي أولا:

لقد تأكد لى أن مصر هي حجر الزاوية في نهضة العالم الإسلامي ، وأن القوة التي تسرى في أوصالها تنضح على جاراتها الأخرى بالحياة والنشاط .

وهذا هو السبب الأصيل في عناد الصليبية الغربية ، وضنها على بلادنا بحقوقها المقررة .

وعندى أننا نتعلق بالوهم إذا كنا سنربط الإصلاحات الكبرى بجلاء الإنجليز ـ من تلقاء أنفسهم ـ عن وادينا العظيم .

فإن الإنجليز لن يخرجوا إلا مكرهين ، أي يوم يجدون تكاليف بقائهم في مصر أفدح من أن يحتملوها .

وهذه لن تتم إلا إذا دعمنا نهضتنا الداخلية ، ورفعنا مستواها المادى الأدبى أضعاف ماهو عليه الآن .

وقبل أن نفاوض الإنجليز على قضيتنا نريد أن نفاوض أنفسنا: هل نحن مستعدون لإجراء هذه الإصلاحات المنشودة أم لا ؟

#### \* \* \*

إن تدبير المال والأعمال والرجال هو قوام مجدنا وركيزة بنائنا .

فأين تذهب أموالنا ؟

إن المصطافين من كبرائنا ينفقون في مواخير فرنسا نحو عشرين مليونًا من الجنيهات كل عام .

فهل سنضع الحواجز أمام هذا السيل الدافق من ثروتنا القومية بعد الجلاء ؟ ولماذا لانضعها الساعة ؟

ثم أين الأعمال التي تستغرق أوقاتنا ؟

إن الفراغ يلتهم أوقات الفقراء والأغنياء عندنا حتى لنحسب الزمن أهون ما لدينا من متاع .

وفى القاهرة مئات ومئات من الأندية التى تؤوى المتسكعين سحابة النهار وقطعًا من الليل.

وأساليبنا في الحياة لاتكون شعبًا يسود في هذه الحياة . . .

كنت أزور إحدى القبائل في فلسطين ، فرأيت بضعة عشر رجلا يتوافرون على صنع القهوة بالطريقة الفريدة التي لايستجيد البدو سواها!

فعرفت واحدًا من عشرات الأسباب التي أضاعت فلسطين من العرب.

هذا الجهد الإنساني الضائع عندنا سدى يقابله من الناحية الأخرى قوم يشحون بالدقيقة على اللهو، وينطلقون كادحين كأنهم جن سليمان لاستعادة ملك سليمان ؟ . . ملك إسرائيل . . !

وأين الرجال الذين نعدهم لما نبغى ؟

لقد كنت أقرأ أنباء البترول في إيران ، وأنا أتميز من الغيظ.

لا لأن إنجلترا تحق الباطل وتبطل الحق بجبروتها في البر والبحر والجو، فإن الأمة المستقلة تحتقر قوى العالم لو تجمعت ضدها تريد أن تكيد لها وتعتدى عليها.

ولكن الذي غاظني أن إيران كانت تستجدى الأخصائيين في صناعات البترول من أوروبا وأمريكا !! . . . لماذا ؟

لأن الأخصائيين في هذه الأمور لايوجدون في مصر أو العراق أو إيران.

إن لدينا أخصائيين في الاستمتاع بالحريم! ومد الولائم! وتعذيب العمال فقط.

أين الرجال الذين نعدهم لمستقبل مجيد بدل هذا الحاضر المنكود ؟!

ألا فلنعد إلى أنفسنا نفاوضها قبل كل شيء لتحقيق هذه الأهداف، فإذا ما طلتنا نفوسنا فلنقصر ملامنا لمن يستبيحون هضمنا . . .

#### \* \* \*

سيقول البعض: إن الاستعمار الأجنبى مصدر هذا البلاء كله ، فإذا طردنا عصاباته تحررنا عما نشكو .

أما أن طرد هذه العصابات المحتلة سيكون يوم فرحتنا الكبرى ، فذلك ما لا يختلف فيه اثنان .

كذلك لا يختلف عاقلان في أننا مقصرون تقصيرًا واضحًا في الإعداد لهذا اليوم وتقريب أجله . . . .

وفى مقدورنا أن نخطو خطوات حاسمة إلى غايتنا المرجوة ، بيد أننا نقدم رجلا ونؤخر أخرى ، بل إننا بعد الأزمات الدستورية والأوامر العسكرية والقوانين الرجعية الأخيرة سراعًا إلى الوراء .

وهذا وذاك جعل شهية الإنجليز تنفتح لاستئناف القضم والهضم مرة أخرى . . من حقوقنا وحرياتنا . . .

# مصارحة!!

إن الإسلام ـ ولا شيء غير الإسلام ـ هو الأمل الفذ لنجاتنا من التحالف الذي انعقد أخيرا بين الصهيونية والصليبية الغربية ، وكشف النقاب عن وجهه الوقاح فإذا هو وجه شيطان مريد!

والإسلام الذي ندعو إليه ، هو إسلام « محمد بن عبد الله » ، أعظم مقرر للاشتراكية (١) الاجتماعية والديمقراطية السياسية في الأرض .

<sup>(</sup>١) يقصد الشيخ الغزالي بهذا المصطلح العدالة الاجتماعية السياسية التي رسخها الإسلام . . . وإن تحفظ الشيخ محمد الغزالي على هذا المصطلح . . انظر المقدمة في هذا الكتاب . المحقق .

وليس هو ما تدجل به الوثنيات السياسية في الشرق على قطعان العبيد المغفلة . نحن نعلم أن بيننا من لايدين بالإسلام .

وهؤلاء لاحرج عليهم مادمنا وإياهم على هذه القاعدة المنصفة : « لكم ما لنا وعليكم ما علينا » .

وماذا يضيرهم إذا سدنا في بلادنا فسادوا معنا ؟

يعجبنى قول الأستاذ « أمين بك نخلة » - وهو مسيحى كريم العاطفة صائب الحكم - : « وفى هوى محمد لاحرج فى التمسك بالقومية والكلف باللغة ، كما أنه لاحرج فى التمسك بالدين . . . .

فى هواه تتلاقى ملتا العرب : ملة القرآن وملة الإنجيل ، حتى كأنما الإسلام إسلامان ، واحد بالديانة وواحد بالقومية واللغة .

أو كأنما العرب - على اختلاف أديانهم - مسلمون جميعا حين يكون الإسلام هكذا هوى بمحمد ، وتمسكا بقوميته ، وكلفا بلغته !

ومحمد لاتستطيع طائفة في العرب التباهي به ـ وحدها ـ فهو فضلا عن كونه للخلق كلهم حيث يتشبهون بأكرم الناس ، في حفظ النفس وحفظ الجار ، وحفظ الله . لبالأجدر أن يكون للعرب كلهم حيث نتشبه ـ فوق ذلك ـ بأبلغنا في الفصحى . وأنهضنا في الجلي ، وأرفعنا لشأن قومه يوم حطت الكفة بعرب وشالت بأعجام . . .

و إن لغير المسلم في أرض العرب ألا يدين بدين « ابن عبد الله ».

وأن يخلب لبه مثلا كتاب « لابن مريم » كل حرف منه يقطر رفقاً وصليب قعدت به دنيا وقامت به دنيا .

أما أن يكون فينا عربى من لحمنا ومن دمنا . . . ثم يغدو ، لايمت إلى محمد بعصبية ولا إلى لغة محمد وقومية محمد . . . فهو ضيف ثقيل علينا غريب الوجه بين بيوتنا . . . » أ . ه .

إننا نترك هذا الدرس يأخذ طريقه إلى قلوب يغلى فيها الحقد على محمد وتعاليمه وتملأ الدنيا ضجيجًا على النهضة الإسلامية التى ظهرت بواكيرها فى ربوعنا .

وأيا ما كان الأمر فلن نحيد عن شرعة العدالة التي تعلمناها من كتاب محمد، ومن سئنّة محمد.

\* \* \*

ومرة أخرى نسوق القول إلى الحكام والمرشحين للحكم:

دعوا مواكب الإسلام تمر بألويتها إلى ما تريد . . . !

الاتحرصوا على كل شيء فتفقدوا كل شيء . . .

اقبلوا حكم الدين في دنياكم . . . قبل أن تسلبكم الثورات الحاقدة كل رحمة في الدين وكل متعة في الدنيا . . .

محمدالفزالي

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### مقدمة الطبعة الأولى

# المسلمون والتطورات العالمية

كان للقدر الذي يخط مصاير الأمور أثره الفريد في إخراج هذا الكتاب للناس.

فعندما تناولت القلم لأكتب لم أكن أبغى إلا زيادة فصول قلائل على الطبعة الثانية من كتاب « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » فإذا منادح النظر تتسع وآفاق الفكر تمتد ، ورأيت من الوفاء بحق الفكرة التي أعمل لها أن أمشى مع الموضوع حتى يستجمع حقائقه وتستكمل عناصره .

ثم عمدت هنا إلى شيء من التفصيل والمقارنة على غير ما صنعت في كتابي الأول ، إذ كان غرضي هناك أن أرسم « الخطط العامة » لإنقاذ الشعوب من سوء استغلال الدين في نهب حقوقها ، ثم وجدت أن ذلك لا يغنى عن ذكر « الطرق الواضحة » لهذا الإنقاذ الذي أصبحت الأمة الإسلامية في حاجة ماسة إليه .

فمضيت قدما في إتمام هذه الرسالة ، وقصارى ما أرجوه أن تكون طليعة موفقة لغزو المظالم المتوطنة في بلادنا .

ولعل أقلام الأحرار من الكتاب تساهم بنصيبها في هذا الكفاح النبيل ، حتى تشتد على الطغاة وطأته ، وتخلع قلوب المتكبرين رهبته .

# الحق المر...!

لعلك تدرى أن النعامة تدفن رأسها في الرمال حاسبة أنها ـ وقد حجبت عينيها عن الصياد ـ فقد اختفت عنه ، وأنها ما دامت لا تراه فإنه لايراها!

إن بعض الناس يقفون من حقائق الحياة الثابتة هذا الموقف الأحمق ، فيحسبون أنهم ما داموا يجهلون الحقائق فستجهلهم هي الأخرى ، ولن تفرض عليهم قوانينها ولن تنزلهم على حكمها!

وهذا ضلال بعيد ، فإن السائر في طريق يجهل أن بها هاوية محفورة سيظل يمشى حتى تصل قدمه إلى حافة الهاوية فينزلق لا محالة .

ولو أجمع الناس على خطإ ينافى الواقع فإن الواقع لن يتغير قيد أغلة جبرًا لخاطر الغافلين عنه.

بل سيظل الواقع على حاله حتى يصل الناس إلى معرفته .

ولقد كان العالم يوما يجهل أن هناك قارات ـ لما تكتشف ـ فهل اختفت هذه القارات المجهولة أم بقيت في مكانها العتيد حتى رست على شطآنها سفائن الملاحين المكتشفين ؟

إن الحق لايغلب على أمره قط، ولكنه يغلب الناس على أوهامهم حتما.

ولو نزل الحق على أوهام الناس لحظة لاختلت نظم العالم، ولانقلبت قوانينه الدقيقة إلى فوضى شاملة ﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْتَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ... ﴾. (١)

والقرآن الكريم يذكر عن نفسه أنه جاء للفت أنظار الناس إلى الحق وربط قلوبهم به . وأن آية من آياته لم تزغ في معناها ولا في غرضها عن هذا الحق المبين .

﴿ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاًّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ . (٢)

# تجاهل الحق:

وقد ألف الناس تنشئة أولادهم على الحقائق التي يعرفونها قلت أو كثرت . فالأستاذ يشرح لتلامذته الصواب والخطأ ويمسكهم بالأول ويجنبهم الثاني . فمن لم يجد من الناشئين من يعرفه ذلك شب جاهلا بجملة من الحقائق .

والصغير يعلمه أبواه شيئا من دروس الدنيا فإذا لم يتعلم شب عن الطوق ليواجه الدنيا بعقل صفر من حقائق كثيرة .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ، الأيتان : ٧١،٧٠.

والعامة تقول: من لم يربه أبواه ربته الأيام والليالي ، فإن حقائق الحياة لاتلين للميوعة والدلال.

بل ستظل تصفع المعوج إلى أن يستقيم عوجه وينتظم سلوكه مع قوانين الدنيا الصارمة . وما يقال عن الأفراد يقال عن الأمم .

فالأمة التى تعرف الحق وتمشى على سننه وتقف عند حدوده، أمة تنجو من النار وتوفى المزالق الخطرة.

والأمة التى تشب كالطفل المدلل لاتجد من يعرفها الخطأ والصواب، والخير والشر لابد أن تؤدبها الأيام والليالي، ولابد أن تلقى من اللطمات والمخازى ما يعلمها الحق الذى جهلته، ويلزمها السبيل التى شردت عنها..!

والتجارب القاسية التى يلقاها المرء فى عمره القصير، ليعرف بعدها الحق ويفتح على عليه عينيه هى الهزائم المريرة التى تلقاها الأم فى عصورها المتطاولة فتصحح على ضوئها أغلاطها وتثوب إلى رشدها.

وربما كان هذا سر حلف القرآن بالعصور ، على أنه لا فلاح للإنسانية إلا إذا استمسكت بأسبار الحق وتعلقت بأهدابه من إيمان وإصلاح ومصابرة :

﴿ وَالْعَصْرِ. إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ﴾ . (١)

ومهما زعمت أمة لنفسها من كرامة ، ونسبت لنفسها من مكانة ، فلن تصيب من رعاية الله حظاً ، ولن تدرك من تأييده سهما ، إلا إذا أقامت نظامها على الحق ، وحكمت بين بنيها بالحق ، وقسمت بينهم المغانم والمغارم بالحق .

فإذا لم تفعل ذلك رفع الله يده عنها ، وأباح لذئاب الأرض أن تنهش جثتها وأن تسقط هيبتها .

وفى ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: « لاتقدس أمة لايقضى فيها بالحق ولا يأخذ الضعيف حقه من القوى غير متعتع ». (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة العصر ، الأيات ۱ : ۳ . (۲) صحيح رواه البيهقى عن أبى سفيان بن الحارث وقد ورد بنص « إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوى وهو غير متعتع » .

#### عقاب..!

وأينما رجعت بصرك في أحوال هذه الأمة ومناحى حياتها الحاضرة وآماد تاريخها القريب، فإنك لاترى إلا تجاوزًا عن الحق وغضاً من قيمته وإهمالا لشأنه.

وكم من حقوق ألف الناس ضياعها . ومعالم توارثوا طمسها ، وأباطيل أطبقوا على احترامها ، ومساخر تهيبوا مسها ، بل تعلموا إجلالها .

فهل كان ينتظر لأمة ـ ذاك سير الأمور فيها ـ أن يحابيها القدر وتستثنى من قوانينه الغالبة ؟ كلا .

﴿ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ (١)

إن المسلمين تنكبوا عن الحق الذي هداهم الله إليه فلا جرم أن يسلبوا الحصانة التي استمتعوا بها دهرًا طويلا.

وعليهم أن يستفيدوا من الدرس الذي تلقنوه.

فإذا وجدت راية العدالة والإنصاف جوّاً تخفق فيه ، وإذا داعبت أطرافها نسائم الحرية الطلقة المتاحة لكل فرد .

وإذا مشت في ظلالها الجماهير الغفيرة والطبقات الكادحة لاتشكو ضيقًا ولا عنتًا ولا افتياتًا .

فإن هذه الراية تسود مشارق الأرض ومغاربها ، وترمقها الأبصار في أي مكان بنظرات الرعاية والحب .

أما الآن فإن العالم كله يدرك من أحوال الشرق الإسلامي ما لايسر قط ، ويعرف أن هذا الجانب من الأرض ـ الذي يسكنه حملة القرآن وأتباع محمد ـ إنما هو جانب مريض في دنيا أفعمت بالعافية .

جانب غبى في حياة أفعمت بالعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢١١.

جانب بُثّت فى نواحيه السدود والقيود، وقلت فى آفاقه الحريات والمُثُل العليا، على حين اهتزت الأرض من حوله بحركات الأحرار، ونتائج عقولهم الخصبة، وآثار أيديهم العاملة، وإقدام نفوسهم الكبيرة.

وصحيح أن للحق في بلادنا آيات تتلى وكلمات تتردد وهتافات تشق أجواز الفضاء . ونحن نقول : نعم ! وعلام يدل هذا ؟

هل الحانث الذي يذكر اسم الله ليحلف به زورًا ، يعتبر لله ذاكرًا وبه عارفًا ؟! لكأنما تليت آيات الله ليكفر بها ويُستهزأ بها !!

لقد كانت وظيفة الدين الأولى أن يهد الطريق أمام الأم المُتعَبّة المستذلة لتنال الحرية والأمان والكرامة: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَلْ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ.. ﴾. (١)

أما في الشرق الإسلامي الآن فالدين ذريعة للصمت عما يجب الصراخ في وجهه ، ووسيلة للركون إلى ما لا ينبغي الركون إليه ، ودعامة لأنظمة هي منذ قرون علم التأخر والانحلال .

والدين أبعد ما نتصور عن هذا الاحتيال والاستغلال.

وسنرى أن صلته بهذه المهازل هي صلة العدو اللدود بالعدو اللدود.

# ماهوالدين....؟

كلمة الدين ـ في حقيقته المجردة ـ تساوى كلمة « الإنسانية » في نسقها الأعلى ، وقد سلح الله الإنسانية بجناحين تحلق بهما أو تهبط: هما « الفطرة والعقل » .

فإذا استكملت طبيعة الإنسان سلامة الفطرة وحصافة العقل ، فقد استكملت من الدين جوهره ، واستوعبت أصوله .

والرجل الذي تتم فيه معالم الإنسانية تتم فيه معانى الدين.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الأيتان ٥،٦ .

والنظام الاجتماعي أو السياسي المعتمد في وسائله وأهدافه على احترام الإنسان وصيانة قلبه ولبه ، هو نظام ديني وإن فقد هذا العنوان .

وعلى العكس من ذلك كل نظام تطمس فيه الفطرة، ويهمل فيه العقل، وتداس فيه الحقوق . . مهما زعم هذا النظام لنفسه من تدين وتلا من تعاويذ وعلق من تمائم !!

وما الصراع القديم الجديد بين « التدين » وبين تطورات الفكر الإنساني إلا صراع بين الفطرة الإنسانية التي تشق طريقها إلى الكمال شقاً، وتفرض نفسها على الحياة فرضًا، وبين « أديان » خرجت على نفسها يوم خرجت عن حقيقتها الإلهية ، وانسلخت عن جوهرها يوم انسلخت عن معانيها الإنسانية .

ولذلك جاء الإسلام يصف نفسه بأنه « الفطرة » التي ذرأ الله الناس عليها ، واستقبلتهم الحياة يوم ولدوا بها ، ويعيشون ، لو تركوا لأنفسهم في هديها .

ويضرب الرسول لذلك المثل القريب من عقول الأعراب في بيئتهم الساذجة الأولى فيقول: « مامن مولود إلا يولد على الفطرة . . كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء »؟ (١)

يعنى أن التغييرات الطارئة على هذه الطبيعة التي ولدت كاملة هي من صنع الناس لا من خلق الله .

وقد أضفى الله من لدنه الكمال على هذه الفطرة ، فهي دين الحق لمن شاء الحق .

وقد انطلقت هذه الفطرة تتلمس طريقها في الحياة ، وتحارب العوائق التي وضعت أمامها ، ووجدت من رجال الإسلام الأولين أعظم الأعوان لمد أشعتها ، فانتصرت بهم وانتصروا بها ، وحطموا كهانات التدين المكذوب التي اعترضت زحفها .

ثم بدأ المسلمون ـ لا الإسلام ـ يتخلون عن هذا المعنى الإنسانى ، فوقفوا حيث انتهوا ؛ بل تراجعوا تراجعًا عامًا في كل ميدان .

وأخذ غيرهم هذه الفطرة الإنسانية العاقلة وبدأ يسير على منهجها المستقيم ؛ فتحرر العقل من قيوده ، وانطلق يعمل ونحن نشاهد !

وأخذ الإنسان حقوقه ؛ كما أخذت الطبقات المختلفة تنتصف وترتقى ، ونحن نشاور أنفسنا : ما العمل وكيف السير ؟

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه البخاري ومسلم.

والإجابة على الشفاه قريبة!

إن منابع التقدم العالمي بدأت من الإنسان الحر في فطرته وفكرته ، فحرروا الطبائع والأفكار تفقهوا معنى الدين وتذوقوا معنى الدنيا .

# بين تفكير الإنسان وهدى الأديان:

وللمقارنة بين الأمرين أساس مكين كما رأيت ؛ فمرد الدين إلى الفطرة السليمة وعلى ضوء الفطرة السليمة يستهدى العقل في سيره .

وقد تنحرف نصوص الدين عن موضعها لأسباب لامحل لذكرها.

وقد يضطرب العقل في تفكيره وتجمع الفطرة في مذاهبها.

ومن هنا يثور النزاع بين تفكير الإنسان وهدى الأديان.

بيد أن ثمة قاعدة يجب أن تكون نصب أعيننا : أن كل أمر قطع العقل الإنساني بصحته ، وأيقن بصوابه فلن يوجد في الدين ما يقف ضده .

وإذا وجد شيء ما يعارض هذه المقررات العقلية الثابتة فلنجزم بأنه ليس من دين الله ، وإنما هو من أهواء الناس ، وخرافات الأجيال ألصقوها بالدين إلصاقاً .

ويصدق الأمر كذلك بالنسبة إلى حقائق الدين ، فإن ما ثبت منها عن تمحيص ودقة وبصر ، يستحيل أن يصطدم به العقل ، أو تنفر منه الفطرة .

ولا عبرة بمرضى القلوب والعقول فيما يرسلونه من آراء وظنون . .

لقد كان صوت الوحى يرشد البشرية في أطوارها الأولى ، ويلقى عليها من النصائح والأداب والتوجيهات ما يجنبها الخطل ، ويقيها الزلل .

ثم . . انقطع الوحى بعد أن قالت السماء كلمتها الأخيرة إلى الأرض ، وضمنتها صحائف القرآن المطهرة .

وأهمل أبناء القرآن ما لديهم ، وأحالوا أي كتابهم مصادر كسب خسيس بجوار المقابر وفي ساحات المعابد .

واضطرت الإنسانية أن تواجه مستقبلها بتجاربها الخاصة ، وأن تستفيد من هذه التجارب في زيادة معارفها وثقافتها .

ووقفنا نحن نسجل ملاحظاتنا على مايحدث كالرجل الذي أدبه أبوه وهو طفل ثم مات عنه وهو طفل أيضًا ، فكلما سمع بعظة حكيمة قال : لقد أوصانى بها أبى قبلا ـ رحمه الله ـ .

وكلما ترامت إليه خطة مستقيمة هز رأسه أسفًا وهو يقول: لقد شرح لى أبى أصول هذه الخطة ، وأكد على ضرورة التمسك بها!

وهكذا صنعنا نحن المسلمين ، لاتكاد الإنسانية الصاعدة في مراقى التقدم تضع لنفسها نظامًا دقيقًا حتى نسارع إلى النصوص الخاصة والقواعد العامة من تراثنا الجليل مؤكدين أن دعائم هذا النظام لدينا من زمان طويل .

بلى أيها الناس ، إن آيات الفطرة نطفت بالحق منذ قرون ، ولكن الفطرة عملت عملها الحاسم عند غيرنا .

لقد حكم على الآيات هنا بوقف التنفيذ، ووضعت أمامها العقبات النفسية والاجتماعية والسياسية الشديدة.

غير أن الله كان أبر بعباده مما يظن الغافلون ، واستطاع وهج الطبيعة الإنسانية الحار ، أن يحرق ما يعلوه ثم يذروه رمادًا ، وكان الإنتاج الإنساني كثيرًا ورائعًا من الناحية المادية والأدبية .

ولاتزعم أنه خلا من الأخطاء ، فهذا لا يمكن ، على أنه في جملته جيد مقبول ويكفيه من النجاح أنه أكره رجال الأديان على إعادة النظر في موقفهم المريب من المواهب الإنسانية الخالدة .

وأكره المسلمين خاصة أن يدركوا مدى تفريطهم فى حقائق دينهم ، ومدى تمشيهم مع الرجعية السياسية والاجتماعية التى حولت بلادهم ـ قرى ومدائن ـ إلى إقطاعات لاخير فيها لدنيا أو دين .

### عداء .... متى ينقضى ؟

توترت العلائق بين الإنتاج الإنساني العقلي وبين الأديان عمومًا.

ولهذا التوتر أسباب لايحسن التغاضي عنها ، وعلى الباحث المسلم ـ إحقاقًا للحق ـ أن يتعرض لها .

إن العلم المادى المتصل بشئون الحياة ، وقوى الكون ، علم متاز جداً ، أدَّى للعالم في عصرنا الحاضر خدمات جليلة فضلا عما كشفت عنه بحوثه العميقة من عظمة الطبيعة وروعة أسرارها .

غير أن هذا العلم لايهتم بالدين ولايتحمس لربط الناس بربهم وسوقهم إلى خالقهم.

والاقتصاد العالمي الآن اقتصاد باهر في وسائل استغلاله لخيرات الأرض ، وفي محاولته تعميمها على الناس ، وفي نظره للشئون الاجتماعية نظرة استقراء وتدقيق . ولكنه كالعلم لايلتفت لتعاليم الدين ، ولايكترث كثيرًا أو قليلاً لما جاء بها . . فما السر في ذلك ؟

السر في ذلك واضح ، فقد مر العلم والاقتصاد بأطوار شتى ، وعندما كانت الأمة الإسلامية سيدة الأرض كانت الثقافة الإنسانية تلقى في كنفها ترحيبًا وإكرامًا .

فلما انتقلت هذه الثقافة إلى أوروبا في عصورها الوسطى لقيت عنتًا أليمًا ، ولقى أهلها اضطهادًا وقسوة .

وواجه العلم عصرًا من الصراع المليء بالماسى قام فيه رجال الدين بدور من الإرهاب المنظم لم يلبث أن انتهى بالفشل.

إلا أن هذا الترويع الذي وقع على العلم وذويه ترك أثره.

فألحد العلم! وكره العلماء الدين! وساء ظنهم بالعقائد كلها على الإطلاق..!! وكذلك كان رجال الدين فريقًا يتمم القسم الثانى من الطبقية المتعالية التى أذلت الشعوب واحتضنت الرأسمالية الطاغية.

ولم يبال هؤلاء الرجال أن يتركوا الطبقات الدنيا تموت بؤسًا وضياعًا.

فلما تطور الاقتصاد العالمي واتجهت الحياة العامة نحو الاشتراكية ، كفر الاشتراكية . كفر الاشتراكيون بالدين ، وبنوا مذهبهم على هدمه ، وبيتوا العداء الشديد للأديان كلها .

وهذا المسلك ينطوى ـ لاريب ـ على غلو ظالم ، فإن مسلك الإسلام ـ وهو دين إنسانى بحت ـ بإزاء العلم والسياسة والاقتصاد لايبيح لواحد من هذه الثلاثة أن يححد قدره .

وسنرى في هذه الرسالة دلائل متضافرة على هذه الحقيقة الثابتة.

وما دام الإسلام هو الخلاصة الصحيحة لرسالات السماء . وما دام مدلوله الصادق القريب هو الفطرة الإنسانية النقية التي تشع العلم والاقتصاد والسياسة في أسمى صورها ، فهل هناك من سبب معقول لبقاء أية عداوة بين الدين وبين نتائج الفكر الإنساني في هذه الميادين ؟

# آفة الشرق:

وأخطر مطعن يوجه إلى الإسلام، وشر معرة تلحق بمبادئه نفسها بقاء الحالة الاجتماعية والسياسية في بلاده، تثير الأقاويل منه، وتعرضه على العالم في أسوأ لباس.

ذلك أن جماهير المسلمين تضطرب في مستوى دنيء من المعيشة المادية والتفكير العقلي .

ولا أحسب أن نظامًا ما من نظم الغرب يرضى أن ينحدر أبناؤه إلى الحضيض الذي وصلنا إليه .

فهل يعقل أن يرضى الإسلام بهذه الحال بله أن يُسخّر لبقائها ؟

ولقد كتب صحافى أمريكى يصف لأبناء العالم الجديد حالة الشعب المصرى ومقدار التعاسة التى تنصب على رأسه من نظام الطبقات المتغلغل فيه فقال: « إن الطبقة الحاكمة في مصر لايزيد عدد أفرادها على ٥٪ من مجموع السكان.

وأفراد هذه الطبقة يملكون نحو ٩٥٪ من خيرات البلاد .

أما الفلاح فيعيش هو وأسرته وجاموسته وحماره في بيت واحد من اللبن.

وقد يترك الباشا من باشوات مصر طعامًا لم يمس على مائدته يكفى لإشباع فلاح مع أسرته الكبيرة عدة أسابيع  $^{(1)}$ .

ثم يصف أفراد هذه الطبقة بالتضليل واستغلال سذاجة الشعب، وعدم مواجهة المشاكل الحقيقية في مصر.

قال: « وليس هناك من شك في أن الحركات التي يقوم بها العمال في الوقت الحاضر لتحسين أحوالهم ستوصف بأنها حركات شيوعية غير أن هذه الأوصاف ستتلاشى من تلقاء نفسها قريباً ».

وهذه الأحوال نحن أعرف الناس بها، لأننا نعيش فيها!

والذى نريد أن نقوله: إن الإسلام لن يذكر بخير قط، ولن يؤثر عنه خير أبدًا إذا بقيت أمور المسلمين بهذه المثابة المحزنة، وبقى المتكلمون باسم الدين سكوتًا بإزائها. وأى حجة تقوم للدين إذا فشل فى تحديد موقفه عمليًا من هذه الماسى الفاجعة ؟

محمدالغزالي

<sup>(</sup>١) كما الحال في بيوتات كثير من أصحاب رءوس الأموال الوفيرة في كثير من البقاع الإسلامية .

# القصال الأول

« الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف »

التأمين الاجتماعي

قالوا في الأمثال: الجاهل يعيش ليأكل والعاقل يأكل ليعيش.

وظاهر أن كلا الرجلين يأكل ، ولكن هذا يجعل الأكل غاية للحياة وذاك يجعله وسيلة إليها .

والإنسانية الفاضلة إنما تصح وتسمو بذلك الصنف من البشر الذين يرتفعون بوجودهم عن مستوى الضرورات الملحة والشهوات الجامحة ، غير أن إيجاد هذا الصنف من الناس يحتاج إلى أمور لابد منها .

فإن المأكل والملبس وما إليهما من ضرورات العيش ، إذا عز منالها طال التفكير فيها .

وإذا طال التفكير فيها واشتد السعى إليها عظمت قيمتها وغلت حقيقتها . .

فإذا كلفت طائفة من الناس بأن تقضى عمرها فى تحصيل هذه المطالب المادية ، وأن تقف تفكيرها واحتيالها على توفير هذه الضرورات الإنسانية ، فمعنى هذا أننا كلفناهم بأن يعيشوا ليأكلوا . . أو ليأتوا بالأكل لأهلهم وأولادهم .

ولعل هذا هو الذي جعل الجمهور عندنا يطلق العيش على الخبز.

ولا أدل على سقوط القيم الأدبية من هذا الإطلاق الشائع بين العامة .

وهم معذورون إذ يحيون في بيئة ترغمهم على أن يعيشوا ليأكلوا ، ولا تمنحهم فرصة من الراحة والطمأنينة يستريحون فيها إلى ما قد يكون في الحياة من خير وجمال ، وسلام و إيمان .

إن الملكات الإنسانية التى تقيد بإزاء تحصيل الأقوات ، والتى قد تحبس أو تستهلك فى سبيل ضمان المعيشة الكريمة . . هذه الملكات يمكن الانتفاع بها فى ميادين الحياة الأخرى .

وإنما انطلقت العقلية الأوروبية تقتحم الآفاق المجهولة ، ثم ترجع بالكشوف الباهرة في ميادين العلم والفن والأدب ، لأنها تخطت عوائق الحرمان والضيق ، ومزقت

لباس الجوع والخوف ، على حين ظلت العقلية الشرقية ـ في القرون الأخيرة ـ تذوب في البحث عما يمسك عليها رمق الحياة!

وقد حكوا أن فقيهًا إسلاميّاً كبيرًا فاجأته خادمته وهو ذاهب لإلقاء الدرس بأن الدار ليس بها دقيق فطارت من رأسه مسائل العلم التي أعدها !!

فإذا وقع كثير من العلماء والأدباء صرعى لهذا القلق ، وإذا فقدت البيئة كلها هذا التأمين الاجتماعي الواجب لأبنائها جميعًا ، فأى فشل في الإنتاج المادي والأدبى ينتظر لمثل هذه الحال ؟

إن حقائق الحياة الضنكة في الشرق الإسلامي يحددها هذا الجواب.

ثم لماذا ننسى الأزمات النفسية التى تعتور الإيمان فى ظل الاضطراب الاجتماعى عندما يدفن الأذكياء دفنًا ، ويختفى وهجهم فى ألفاظ من المسكنة والبأساء ، بينما نغدق على بعض الناس الخيرات والبركات ، لأن المصادفات ـ وحدها ـ أطعمتهم من جوع وآمنتهم من خوف .

مع أن هذه الأزمات النفسية الناشئة عن الاضطراب الاجتماعي قد تخلع الإيمان من القلوب على نحو ما قال الشاعر :

كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائسرة وصبر العالم النحرير زنديقا

ولسنا نرضى عن هذا الاتجاه الشارد في سخطه.

فليس العيب من تصريف القدر للأرزاق ، ولكن العيب من تظالم الناس ، وسوء اقتسامهم لما قسم الله بينهم من معايش .

ثم العيب كذلك على طوائف المتدينين ، لا ترى مواطن العبادة إلا في مواطن المسكنة والدمامة والقلق .

كأن الله لم يخلق الراحة والجمال والمتاع، إلا ليحتكرها الإلحاد والملحدون. ؟

ومن ثم فهم على الفقر وعلى عدم الشكوى منه حريصون ، وللغنى والتطلع إليه مهتمون .

#### \* \* \*

قيل: إن ابن الراوندى ـ وهو رجل مغموز العقيدة ـ كان جالسًا على أحد الجسور ببغداد يزدرد قطعة من جلف الخبز، فمرت به خيل مطهمة من حولها الموالى، وفوقها صنوف الأموال! فسأل: لمن هذه ؟ فقيل: لفلان الخادم بأحد القصور... وتبعت هذا الموكب عينا الرجل المحروم، وما كاد ينتهى من عرضه ... حتى بدأ موكب آخر في فخامة ما سبقه!

فسأل: ولمن هذا أيضًا ؟ فقيل: للرجل نفسه.

وبعد قليل مر الرجل المحظوظ، صاحب هذه الأموال العظام! فرمقه ابن الراوندى فرأى شخصًا دميمًا ذميمًا تقتحمه العين.

فنظر إلى السماء ثم نظر إلى قطعة الخبز في يده ثم قال: وهذه لى !! ورمى بها جانبًا ، وقام معترضًا على هذا اللون من تقسيم الأرزاق ، وتوزيع النعماء والبأساء على العباد.

#### \* \* \*

قرأت هذه القصة فى كتاب يلعن ابن الراوندى ، ويذكر لونًا من كفره بالله ، وقد وقفت عندها وقفة طويلة ، لأن القصة فى نظرى تضمنت خطأين لا خطأ واحدًا . . . خطأ من ابن الراوندى ، وخطأ من سرد الحكاية التى أثارت حفيظته ، دون أن يعلق عليها بخير أو بشر . . .!!

أما ابن الراوندي فإن جراءته على الله جور عن الطريق وسفه في الحكم.

فإن الله ـ جل شأنه ـ لم يأمر بتجويع البشر ، وإشاعة المسغبة ، وهو لايرضى من أصحاب السلطان أن يغتالوا حقوق الأمم ويوزعوها على أنفسهم وحواشيهم .

فإذا بليت الأم بشىء من هذا العسف فليس رب العباد هو الذى يثار عليه لوقوع تلك المناكر، بل تكون الثورة على الملوك الفاسقين والأتباع المارقين.

وترك هؤلاء دون نكير عليهم ثم الاتجاه بالسخط إلى الله الذي يكره أعمالهم هو التواء في الفكر، وسماجة في الحكم.

لماذا يلام الدين ، أو يكفر برب العالمين ، لأعمال قوم يبرأ الله من مظالمهم! وينزل دينه لحماية الخلق منهم ؟

وهب هؤلاء نسبوا إلى الله ما يصنعون . ألم يكذبهم الله في كتابه ؟ إذ قال : ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ . قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقَسْط . . ﴿ (١)

نعم. أمر ربنا \_ جل شأنه \_ بالقسط. ومن غفلة ابن الراوندى وأمثاله أن يستدلوا بالواقع المؤسف على أن هذه إرادة الله التى يجب الإذعان لها والتسليم المطلق بإزائها ، وهنا ينكشف الخطأ الآخر الذى وقع فيه المؤلف الناقم على الفقراء الساخطين .

لقد ذكر غنى الملوك وخدمهم على أنه القدر الذى يعد الإذعان له دينًا والتبرم به كفرًا وهذا باطل!

بل لعل العكس هو الصحيح! أعنى أن التبرم به هو الإيمان الحق، وهو الغيرة على معالم الذين ومصالح الخلق.

أما السكوت عليه فهو جهل بالدين أو نكوص عن حمل تبعاته .

ورحم الله عمر بن الخطاب إذ رفض السفر إلى أرض الوباء فقيل له: أتفر من قدر الله ؟ فغضب غضبًا شديدًا لإقحام الإرادة الإلهية إقحامًا يخالف الحكمة ويصادم العقل والنقل ثم قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت إذا كنت ترعى قطيع غنم فانتقلت به من مكان مجدب إلى مكان مخصب ، أكنت مراغمًا الأقدار بهذا الانتقال ؟ كلا . هذا بقدر الله ، وذاك بقدر الله !

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: الآيتان ٢٨ ، ٢٩ .

والغريب أن كثيرًا من الملاحدة نبتت بذور الكفر في أفئدتهم لأنهم نظروا إلى تخمة نفر من المتعطلين بالأموال وضيعة عدد من الأذكياء.

فبدلاً من أن يسعوا إلى مرضاة الله بإقامة عدله في الأرض ، نسبوا هذا العوج إلى السماء ، وجعلوا هذه النسبة مهادًا لإنكار الألوهية نفسها ، بعد اتهامها بالنقص والحيف!!

ولعمرى إن هذا لهو الضلال المبين.

على أن تفاوت الأرزاق حقيقة كونية يستحيل إنكارها أو تسيير الحياة بعيدا عن محورها ، ذلك بأن الاختلاف بين طبائع الناس المادية والمعنوية ، وانبعاثهم إلى العمل ، وإجادتهم لأنواعه . . بعيد المدى .

إنه اختلاف يرتكز على فطرتهم التى يولدون بها، وتسهم فى تكوينه إلى حد كبير حالات غير إرادية .

هذا يرزق في حنجرته أوتارًا خاصة ، فإذا هو مُغَنَّ يكسب الذهب.

وهذا يرزق في مخه تلافيف خاصة فإذا هو أريب يلعب بالجماعات، وهذه ترزق في وجهها ملامح معينة ،فإذا هي غادة يخضع لها الرجال . . أو ملامح أخرى فإذا هي عاطل لايفكر فيها أحد . . ومن الناس من يؤثر ضرب الفأس في الأرض سحابة النهار على أن يمسك بالقلم ويتأمل في كتاب ، ومنهم . . ومنهم . .

إن اختلاف الأرزاق تبعاً لاختلاف الخلائق والملكات حقيقة لاريب فيها ، وهي حقيقة الأرزاق تبعاً والمنطع الفكاك منها أنظمة الأرض .

وقد ظن بعض المخدرين بعقاقير المذاهب البراقة ، أن المساواة المطلقة ممكنة ، وحاولوا السير مع هذا الوهم ، بيد أن طبائع الأشياء وقفتهم في مكانهم وأكرهتهم على الاعتراف بها .

وإن كان المحزن ـ فى واقع كثير من المجتمعات ـ أن سعة الرزق وضيقه لايخضعان لهذه القوانين الطبيعية ، بل ربما عراهما من الخلل والفوضى ما يشقى الأفراد وينشر المتاعب ويزرع البغضاء .

إن من أفدح الظلم وضع الأمور في غير نصابها ،وغمط الكفايات ، ورفع النفايات ، والحياة لاتصلح وفق أوامر الله إلا إذا انتفى منها هذا البخس والعقوق ولذلك يقول جل شأنه : ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدُ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُوَّمْنِينَ ﴾ (١) والأمة الإسلامية لم تنحدر منذ قرون عدة إلالجفاف هذا « الخير » الدافق من الإيمان الحي ، الإيمان الذي لايبخس حقًا ولا يرضى فسادًا . فالخير العام الذي عنته الآية ، ليس ثواب الآخرة وحده ، إنه الاستقرار في أركان المجتمع .

وفى إنصاف الكفايات ضمان لمصالح الأمة أضعاف ما فيه من ضمان لحق إنسان يطلب حقه . . ثم ينضم إلى العدالة فى التقدير والجزاء عنصر آخر لابد منه ، هو الرحمة !! وبث مشاعر الحنان والحب فى أرجاء البلاد وإقامة الصلة بين الإنسان والإنسان ، والطائفة والطائفة على ضرب من الاحترام والعناية .

#### \* \* \*

وإعطاء كل ذى حق حقه ، وكل ذى فضل فضله لايغنى عن هذا العنصر المهم ، فإن الحياة ما خلت يومًا ولن تخلو مستقبلا من ضعاف يحتاجون إلى العون ، ومن مرءوسين يفتقرون إلى الرعاية .

وأعلى الناس مواهب قد تخرج من صلبه ذرية تطلب المواساة .

بل قد يتعرض هو نفسه لمرض أو لشيخوخة يجعلانه أحوج ما يكون إلى حنان المجتمع وعطفه . . وفي الإسلام تفاصيل رائعة لمايجب على القادرين والواجدين .

وفنون منوعة لظلال الرحمة التي يبسطها هذا الدين على الأحياء الذين ينشدون المعاملة الرقيقة ، والإحساس النبيل . . .

#### \* \* \*

جميل ألا يفقد الإنسان توازنه النفسى إن فقد توازنه الاقتصادى .

جميل ألا يفقد الإنسان توازنه النفسى إن فقد المجتمع توازنه الاقتصادى.

<sup>(</sup>١) سبورة الأعراف: الآية ٥٥.

وجميل إذا أحرجتنا مطالب الحياة المادية ألا ننسى صور الحياة العليا ، وأن نكرس بعض أوقاتنا لها إن استبدت بأكثر أوقاتنا مشاكل الدنيا الرخيصة .

ولكن هل من المحتم أن يتعرض الإنسان لهذه المحن ، وأن يضطرب في هذا البلاء ليخرج منه بعدئذ سليمًا أو جريحًا ؟

فى أمثال العامة أن رجلاً قال: اللهم أدخلنى بيت الظالم وأخرجنى منه على خير . . فقال له العقلاء: ولم هذا كله ؟ لايدخلك فيه ولايخرجك منه .

وخير الطرق للنجاة بإيمان الناس والبعد بهم عن الزيغ والسخط ألا نجعل البيئة الاجتماعية مثلا أخر لبيت الظالم الآنف ذكره.

بيئة مليئة بالتجويع والتشريد، فمن يدرى ربما دخلوها فلم يخرجوا منها بخير قط ؟ ولئن خرج البعض من أمثال هذه البيئات بخير ما، إنه خير طفيف لوزن قليل الغناء.

وإن أفضل ما نقدمه لديننا ودنيانا أن نعمل على سيادة التأمين الاجتماعى ، وعلى شموله لكافة ما يحتاج إليه الفرد من ماديات ومعنويات .

# بالوصايا الخلقية أم بالقوانين الحاسمة؟!

والسبيل لذلك ميسرة لمن أراد السير عليها.

فإن تأمين المجتمع من الجنايات الخطيرة شرعت له القوانين ، وبنيت له المحاكم وكونت له فرق الشرطة .

ولم تكتف حكومة في شرق الأرض ولا في غربها أن تحارب السرقة أو القتل بالنصح المجرد والوعظ البليغ .

بل قامت الحكومات بالخطوات العملية الواجبة لحراسة الأموال والدماء والحقوق، واعتبرت ذلك وظيفتها الأولى.

فهل تأمين المجتمع ضد الفقر والعجز والهوان الأدبى والعقلى ، أمر يعتبر أقل خطرًا من أن تلتفت له الحكومات وتجعله من جوهر أعمالها ومن أسس وظائفها الطبيعية ؟!

ولماذا يفرق بين الحالتين فتتكفل القوانين بواحدة ويترك للخطباء والواعظين أن يستدروا العطف أو يتسولوا الإعانات لإطعام جوعان أو لكسوة عريان أو لمساعدة عاجز؟

أو ليس هذا التفرق بين حالتين متشابهتين مثار تساؤل مريب ؟

بلى! فما قام هذا التفريق السمج إلا فى غفلة الأديان عن أداء رسالتها وبسط رقابتها ، فقام المحتكرون والمستغلون يؤلفون طبقات تأخذ من الشعب ماله عصبًا حرامًا على ثم ترد بعضه عصدقة مذلة فتصل هذه الصدقات إلى فريق قليل ، وعلى أوقات متباعدة ، وتبقى الكثرة العظمى من الأمة فى أكثر أيام السنة تهددها الويلات وتنتابها الكوارث .

إن الإسلام تارة يعتبر الأمة كالبنيان يشد بعضه بعضًا .

وتارة يجعل الأمة كالجسم الواحد في شيوع الإحساس والشعور بالألم.

غير أن هذه الأقوال إن لم تترجم عمليّاً وإن لم تنقل من ميدان النصائح والأخلاق المستحبة إلى ميدان القوانين المهيمنة على شئون الدولة ، ومصاير الأفراد ، وعلائق الطبقات فإنها تبقى كما هى فى مواضعها من بطون الكتب أو فى أفواه رجال الدين ولاتتقدم الحياة شبرًا إلى الأمام .

وقد جاء الإسلام بتعليمات مالية خطيرة الأثر ـ لو أردنا تطبيقها ـ وهي في جملتها تستهدف إقرار التأمين الاجتماعي ، وبث الطمأنينة في قلوب الناس .

وعلينا أن نبتدع الوسائل لتنفيذها ، وأن نقتبس وننتفع بالأنظمة السائدة الآن ، والتي تلتقي وإياه عند غاية واحدة .

ولنعمل على تطهير المجتمع من آثار التخلخل الاجتماعي بسن القوانين وإحكام التشريعات مثلما نصنع تمامًا في مكافحة الجرائم الإجتماعية التي حرمها الدين ، وإلا كنا بمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض .

## مجتمع مثالي:

والخطوط التوضيحية التى رسمها الإسلام للمجتمع الذى ينشده تشير كلها إلى أنه لابد من اجتثاث عوامل المسكنة والانقطاع والعوز.

وإمداد كل فرد بما يحفظ كيانه ويصون حياته.

واشتراك أبناء الأمة قاطبة في الاستمتاع بخيراتها.

يقول الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: «من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له » . . (١) قال على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » . . (١) قال راوى الحديث : فذكر أصنافًا من المال حتى رأينا أن لاحق لأحد منا فى فضل .

فلما بنى أول مجتمع إسلامى فى المدينة ، سنحت الفرصة العملية لتحقيق هذه القاعدة ، فكانت الأخوة المتكافلة فى السراء والضراء ، المتقاسمة للخير والشر ، المتساوية فى نيل الفرص أو الحرمان منها: هى الدعامة المكينة التى قامت عليها هذه الأمة فى أنقى عصورها .

ولقد أراد النبى الغزو مرة فقال: «يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم من ليس له مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة» قال جابر بن عبد الله ـ راوي الحديث ـ: فضممت إلى اثنين أو ثلاثة ومالى إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملى . . (٢)

وكان الرسول يقول: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع، بخامس» . (۳)

ولم يكن هذا الترغيب في استنقاذ الناس من براثن الجوع والفاقة نافلة هينة ، بل كان الأمر متصلا بالإيمان وصلب الدين .

ومن ثم قال الرسول: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم» .(١)

<sup>(</sup>١) صحيح رواه مسلم . (٢) صحيح : في أبي داود ومستدرك الحاكم عن جابر .

<sup>(</sup>٣) صحيح . . وورد بنص « طعام الواحد كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة ، كافي الأربعة » . رواه البخاري ومسلم ومالك عن أبي هريرة . (٤) صحيح : في البزار ، والطبراني في الكبير عن أنس .

كما روى أن رجلاً جاء إلى النبى وقال له: أكسنى يا رسول الله ، فأعرض عنه ـ لعدم استطاعته ـ فعاد الرجل يقول: أكسنى يا رسول الله .

فقال له: « أما لك جار له فضل ثوبين » ؟

قال: بلى غير واحد!

قال: « فلا يجمع الله بينك وبينه في الجنة ».

ولقد أتى على الأمة الإسلامية عصر كان كل فرد فيه مكلفًا ألا يمسك لديه من المال فوق حاجته! ثم ينفق الباقى فى وجوه المصلحة العامة، وفى ذلك يقول القرآن: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنيّا وَالآخِرَة ﴾ . (١)

ولقد عمل بهذه الآية إبان نزولها ، وظل إيحاؤها الحانى يوجه الأجيال المؤمنة إلى التراحم والتماسك ، ثم تأمرت عليها وعلى أشباهها من أى القرآن ظروف جعلت النزول على حكمها لا يتجاوز هذه الأجيال .

ثم طغت أمواج التفكير الرأسمالي ، ورجع الناس إلى حكم الأنانية الباغية!.

وقطع الإسلام من عمر الزمن أربعة عشر قرنًا فإذا أغلب الأمة الإسلامية الآن يفر من قطر إلى قطر ابتغاء النجاة . أو يفر من الحياة إلى الموت ابتغاء الراحة يبحث ـ بخلع الضرس ـ عن ضرورات العيش فلا يجدها .

ومع ذلك كله لم يفكر القوم في العمل بهذه الآية وما شابهها من قرآن أو ما شرحها من أحاديث!

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الأيتان ٢١٩ ، ٢٢٠ .

# بيوت الشياطين!

وذلك أن ضغط الطبقات المترفة كان شديد الوطأة ، فاستطاع هؤلاء الشياطين أن يكمموا الأفواه ، وأن ينشروا الرهبة والرعب ، وأن يقضوا أعمارهم في أيام باسمة وليال حالمة . على حين يحصد الحرمان أجيالا غفيرة من المنكوبين والضحايا .

فلا عجب إذا سمى الإسلام هؤلاء شياطين.

واعتبر بيوتهم التي يسكنونها بيوت الشياطين.

ومراكبهم التى يمتطونها مراكب الشياطين ، فعن أبى هريرة قال النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ: « تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين »(١) .

ثم يقول أبى هريرة : « فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنها ، فلا يعلو بعيرًا منها ، ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله .

وأما بيوت الشياطين فلا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج».

وهذه التسمية تشعر بما ينبغي إكنانه الأصحابها من عداوة ، وما يجب إظهاره لهم من تنكر: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبينًا ﴾ (٢)

ومن الواضح أن بيوت الشياطين هذه هي التي هدمها الثوار الفرنسيون ، عندما انطلقوا يبحثون عن حقوق الإنسان ويهدمون معاقل الظلم ، ويتخلصون من ضوائق الكبت والحرمان .

وهى كذلك البيوت التى هدمها الروس الحمر لما أعنتهم تفاوت الطبقات ، وأمضهم الترف المضاعف في ناحية والبؤس المضاعف في ناحية أخرى .

وقد تكون هذه الثورات الدامية قد اقترنت بقليل أو كثير من الإغريق والشطط.

ولكن هذه طبيعة الحياة ، قلما يتمخض فيها الخير والشر .

وعندما يكون الفعل منكرًا يكون رد الفعل أشد نكرًا.

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود عن أبي هريرة .

وقد عانت الدنيا ضلالاً كثيفًا وآلامًا غليظة من معيشة المترفين والمستبدين ، فلا جرم إذا اضطربت بعض اضطراب تحت أقدام المهتاجين الذين انتصبوا لحربهم وانطلقوا لتأديبهم .

وستستقر الأمور أخيرًا فيأخذ الناس اللباب ويتركون ماعداه، كما يطعم المرء الثمار الخالصة ويرمى بالبذور والقشور والنوى!

والخبيرون بالنفس الإنسانية يعلمون أن أفراد الشعب لو تساووا في الحرمان والأزمات ما شعر أحد منهم بغضاضة ، بل لعل في هذا عزاء وسلوى للجميع .

وتلك حال الأم عندما تشتبك في حرب فتتوزع المصائب والتضحيات على كافة طبقاتها .

وعندئذ لا يكون هناك موضع لتبرم فرد أو سخط طائفة .

أما إذا امتلأ بيت بالنعمة وغص الآخر بالنقمة .

أما إذا مرت بالشعوب فترات طائشة تسوق السرور إلى بيت ، والكأبة إلى آخر ، لغير حكمة واضحة ، وامتياز معروف .

فهنا موضع الضغينة ، ومنبت الثورة ، وعلة الاضطراب والفوضى .

وقد تضمن الإسلام طائفة من الوصايا التي يصح أن تعتبر بداية لها ما بعدها في علاج هذه المشاعر المضطرمة .

ولا بأس من أن تستكمل اتجاهاتها النبيلة بمختلف التشريعات الملائمة .

تأمل في هذه الوصايا التي يسوقها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: « أتدرى ما حق الجار؟ :

إذا استعانك أعنته ، وإذا استقرضك أقرضته ، وإذا افتقر عدت عليه ، وإذا مرض عدته ، وإذا أصابه خير هنأته ، وإذا أصابته مصيبة عزيته ، وإذا أصابه خير هنأته ، وإذا أصابته مصيبة عزيته ، وإذا أصابه خير هنأته ،

ولا تستطيل عليه بالبنيان فتحجب عنه الربح إلا بإذنه ، ولا تؤذه بقتار ربح قدرك \_ إلا أن تفرف له منها \_ .

إذا اشتريت فاكهة فأهد له ، فإن لم تفعل فأدخلها سرّاً ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده  $^{(1)}$ .

وتلك النصائح \_ لاريب \_ لها أثرها العميق في البيئة العربية الساذجة .

أول نتائجها أنها لا تخلق بيوت الشياطين التي ذكرناها.

بل بالحرى تخلق بيوت الملائكة الأبرار.

فإذا احتال الشياطين لبناء هذه البيوت وحياطتها بأسوار من التقاليد والقوانين ، فلتبق ماشاءت وشاء لها الهوى ، فموقف الدين حيالها لا تغيره الجهالات والظنون .

# هذا الفريق الطانش..!

ليس كبيرًا في عمله ولا خلقه ، ليس كبيرًا في رجولته ولا مروءته .

ولكنه مع هذا الصغار اللازب ، ومع هذا الإقفار من آيات الخير والفضل معدود من كبراء مصر.

لأن مصر كثيرًا ما يكبر فيها هؤلاء \_ بسحر ساحر \_ وربما لا تبعد عن الصواب إذا قلت : لا يكبر فيها إلا هؤلاء .

لو كان البشر يكتسون بأماناتهم وكفايتهم ما عاش هؤلاء أبد الدهر إلا عرايا ، لا تخفي لهم سوءة ، ولا تستر لهم عورة كأنهم قطعان من الحمير أو الكلاب .

يعيش هؤلاء في مصر بعض العام وفي أوربا البعض الآخر.

فأما في مصر فوظيفتهم الأولى اعتصار جهود الكادحين فوق هذه التربة المغبرة وحصاد ما زرع غيرهم! .

حتى إذا أفعموا جيوبهم ذهبًا وفضة رحلوا إلى أوروبا ليكونوا سفراء لنا في ميادين اللهو واللعب .

وعندما يستقر هؤلاء السفهاء في أوروبا أو غيرها يبدأ موسم الاستغلال والاستيلاء على الغنائم الباردة ، فتتراكم الخسائر على موائد الميسر .

<sup>(</sup>۱) ورد بنص أخر في الطبراني في الكبير عن معاوية بن حيدة بنص فيه ضعف . والنص الذي اعتمد عليه الشيخ محمد الغزالي أقوى من طرق أخرى .

وتسيل الأموال المبذولة من منابع لا تغيض ولا تشح.

وتحمر جوانب الليل بما يذبح من أعراض ويداس من حرمات .

وتسجل الصور الفاضحة للأحفال الراقصة ، سيقانًا تهتز فتهتز فوقها أرداف ، وبطونًا تتحرك فتتحرك فوقها نهود ، وموسيقى تميل أصداؤها بشتى الأعضاء والأهواء .

وكم يبلغ هؤلاء ؟ ، فوق عشرين ألفًا ينفقون أكثر من عشرين مليونًا من الجنيهات . غصبت من مصر سحتًا وأنفقت في أوربا باطلاً .

وفى الوقت الذى نسعى فيه لإجلاء إنجلترا عن مصر (!) ندع الجال فسيحًا لصحفها الكبرى كيما تنشر صورة امرأة لعوب على أنها الراقصة الأولى في مصر الإسلامية!

وفى الوقت الذى نشكو فيه من عض الأزمات بجمهور الشعب نسمح للسفهاء من باشاواتنا وغيرهم ببعثرة الثروة القومية فى البلاد الأجنبية على نحو أثار اشمئزاز الأجانب أنفسهم.

ونتلفت حولنا في هذا الصيف فنجد المصايف القريبة والبعيدة مصايد للإغراء والهزل والجهالة .

بينما نحن لا نزال رسميًا وواقعيًا ًفي حرب مع اليهود المتربصين والمتحفزين . ماذا نقول لهذا الصنف الرقيع من الناس ؟

نقول لهم: لا تعودوا إلى بلد أنتم غرباء عن عواطفه ومشاعره ، بل أنتم أعداء لقضيته ومستقبله .

إننا لا نملك إلا التعليق على مجونهم وترفهم بإهداء هذه الآية الى كل أثم منهم: ﴿ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ (١) .

وعسى أن يأتى يوم ينفذ فيه حكم الله فتطهر الأرض من هذه الأرجاس ويطهر الجو من هذه الأنفاس. الجو من هذه الأنفاس.

١) الزمر الآية : ٨.

# كيف ننظم هذه الأعمال .. ؟!

وردت فى الإسلام نصوص كثيرة مفصلة ومجملة تدعو إلى التعاون على البر والتقوى ، وتحض على القيام بأنواع من الخدمة الاجتماعية التى يحتاجها كثير من الناس .

فالشيوخ والعجزة والمتعبون ، يجب أن تبذل لهم المساعدات التي يتطلعون إليها ، وعلى الأقوياء أن يقوموا بهذا العبء في كل زمان ومكان .

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: « ليس من نفس ابن آدم جارحة إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس » . قيل : يا رسول الله ، من أين لنا صدقة نتصدق بها ؟ فقال : « إن أبواب الخير كثيرة . . تدل المستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث ، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك» .(۱)

والأطفال المشردون الذين فقدوا آباءهم حقيقة أو حكمًا ، يجب أن نعنى بكفالتهم ، وأن نشرف على توجيههم وتربيتهم حتى يستغنوا بأنفسهم . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من ضم يتيمًا بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجبت له الجنة البتة »(٢) .

يقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: «خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه ، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه » (٣)

والنسوة اللاتى فقدن رجالهن ، يجب أن تضمن لهم حياة العفاف والكرامة ، وألا يتركن لقسوة الزمن وتقلبات الليالي .

قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ، وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار » .(١)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) افلا اقتحم العقبة . انظر قوله تعالى: « وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . . . . .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وفي الأدب المفرد للبخاري .

<sup>(</sup>٤) صحيح ـ البخاري ومسلم أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة .

و إعطاء العمال والموظفين رواتب سمحة تسد الحاجة وتغرى بالإجادة أمر لا يسوغ نسيانه .

قال الله \_ عز وجل \_ : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانَ إِلاَّ الإِحْسَانُ ﴾ . (١)

وكذلك منحهم الراحة اليومية والأسبوعية والسنوية التى تمنع عنهم السامة وتجدد في نفوسهم الرغبة وتحبب لهم الحياة ، فإن الإسلام نهى في العبادات أن يصلى أحد فوق نشاطه ، فكيف بأعمال الدنيا ؟ .

ثم إن الترويح عن القلوب وإدخال السرور على الناس ورد المضايقات عن نفوسهم أمر ارتفع به الإسلام حتى عده أقرب إلى رضوان الله من الانقطاع إلى الصلاة والصيام!

وفى ذلك يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: « لأن يمشى أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدى هذا شهرين » .

أفبعد ذلك ترغيب في تمكين الناس من الاسترواح إلى الحياة والاستمتاع بطيباتها ؟ .

والإسلام دين يعتمد على الضمير الإنساني أولا في غرس هذه المبادئ ، ويكل إلى الأفئدة الرقيقة والقلوب الشفيقة أن تصبغ المجتمع بهذا الحنان والرفق في إقامة شتى العلائق بين بنيه .

ومِنْ ثَمَّ يوصف الناس بأنهم إخوة أو رفاق أو زملاء أو مواطنون ، أو أي وصف آخر يدل على معنى التكافل في الحقوق ، والتكافؤ في الدماء ، والتعاون في الحياة ! .

فإذا لم يتكون في الفرد هذا الضمير الاجتماعي الذي يشعره بواجباته نحو أمته وبحقوق سائر أفراد الأمة عليه ، فهو شخص ساقط ، لا إيمان له ، وإن زعم أنه مؤمن .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن : آية ٦٠ .

فعن أبى موسى الأشعرى أنه سمع النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : « لن تؤمنوا حتى ترحموا » ، قال : يا رسول الله كلنا رحيم . قال : « إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ، ولكنها رحمة عامة الناس» .

فهل معنى هذا السناد العاطفي للتأمين الاجتماعي أن يفقد العضد القانوني ؟ كلا . فإن تدريس الأخلاق لم يغن عن وضع القانون الجنائي .

وأعمال البر التي شرحنا طرفًا منها لابد من تنظيمها لتحيا وتبقى ، ولتؤتى ثمرتها المرجوة منها! .

قد تنزل الفاجعة بأسرة من الأسر، فإذا مشروع خيرى يعلن عنه في الصحف، وإذا بطلاب الخير - وهم قليل - يتبرعون، وإذا بطلاب الرياء ومحبو الألقاب - وهم كثير - يتبرعون، ثم ينتهى الأمر!!.

فهل كل فواجع الناس يعلن عنها في الصحف؟ إن الكثرة الساحقة من مآسى المجتمع لا يعلم بها إلا ذووها .

ثم هل التبرعات المنقطعة أو الدائمة هي الطريق الطبيعي لمواساة من يتخلفون عن القافلة البشرية ويقعون في الطريق ؟! .

إنها إن ردت عن البطون الطوى فلن ترد عن الوجوه الخجل ، فالحاجة ماسة إذًا لتدارك هذا الخلل .

وتدخل الدولة هنا لا محيص عنه ، وروح الدين بل نصوصه تملي به .

فإن النصوص الدينية إذا قصر الأفراد في تنفيذها ، وعجزوا عن تحقيق حكمتها ، ووقفوا بها دون غايتها التي شرعت من أجلها وجب انتزاعها من أيديهم ووضعها في وصاية الدولة لتحقيق الغرض الذي إليه قصد الدين ، لأن السكوت عن تقصير الأفراد في الفرائض الموكولة إليهم ، هدم للدين نفسه وتجاهل لوظيفته ! .

## عمل الدولة:

فى الإسلام عبادات شخصية يؤديها الأفراد أداء مباشرًا كالصلاة والصيام وما يقرب منهما .

وفيه كذلك عبادات اجتماعية يؤديها الأفراد بواسطة الدولة كالجهاد و إقامة الحدود و إيتاء الزكاة وما شابه ذلك.

والأصل في هذا الضرب من العبادات أنه لحفظ كيان الجماعة الإسلامية وتأمين سلامتها في الداخل والخارج .

ولنتريث قليلا في تفهم الطريقة التي تؤدى بها هذه العبادات.

أمر الإسلام بالجهاد في سبيل الله ، فهل من المستطاع أن ينبعث كل فرد على حدته لقتال الأعداء ؟

وهل يقال: إن الأمة قد نزلت عن حكم الله إذا أرسلت أبناءها فرادى قيامًا بواجب الكفاح المنشود ؟ لا . .

بل هناك تجنيد عام . وقوى متساندة ، وقيادة منظمة ، ووسائل عرفتها الأمم بالبداهة ، فكونت الجيوش ورسمت الخطوط .

وعلى الفرد أن يسلم نفسه في سن معينة للدولة ، وهي تصنع به ما تشاء وتكلفه بما ترى .

وبذلك يكون قد أدى ركن الجهاد .

ولو أدى هذا الواجب الاجتماعي بأسلوب فردى لفشلت الدولة في الدفاع عن نفسها ، بل لفشل الفرد في العود بنفسه سالًا!

كذلك تكاليف الخدمة الاجتماعية التى تفرض على المرء أنواعًا من الزكاة والصدقات والضرائب . يؤديها ليطهر البيئة التى يعيش فيها من مظاهر البأساء والضراء .

إن هذه التكاليف لون آخر من ألوان الجهاد ، إنه جهاد مسالم نبيل لا يقوم على سفك الدماء وإزهاق الأرواح ، ولكنه يقوم على تجفيف الدموع المراقة ، وتخفيف الحسرات المكظومة ، وطمأنة القلوب القلقة !

بلى إنه جهاد ، وقد عد الرسول صاحبه مجاهداً كما سبق في الحديث : « الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله »(١) .

ومن الضرورى لنجاح هذا الجهاد الداخلى أن نسلك به مسلك زميله الجهاد الخارجى ، فنعهد به إلى الدولة ، وبذلك تعتبر الدولة مسئولة مسئولية مطلقة عن إطعام كل جائع ، ومداواة كل مريض ، ومساعدة كل عاجز .

ولها تبعًا لذلك جباية ما تريد من أموال مختلفة المصادر ، كثرت أو قلت . . . !!! وليس هذا التفكير جديدًا إلا على أبناء العصور الإسلامية المتأخرة!

أما العهد الزاهر للخلافة الراشدة الأولى ، فقد كان هذا التفكير مألوفًا فيه لدى الشعب والحكومة جميعًا .

وقد رأينا كيف قاتل الخليفة الأول لجمع الزكاة ، فهل كان استيلاؤه عليها إلا ليتولى هو نفسه - من حيث إنه حاكم - وضعها في مصارفها المعروفة .

وهل هذا إلا إقرار بمبدأ مسئولية الدولة عن التأمين الاجتماعي في بلادها ، وقيامها عن الأفراد أو معهم بهذا الواجب ؟

ثم جاء « عمر » فزاد فى مسئولية بيت المال زيادة جديدة ، إذ جعله يكفل العجزة من أهل الكتاب . حدث أن رأى ذميًا يسأل فقال له : ما أنصفناك ، أخذنا منك الجزية وأنت قادر ، ونتركك الآن ؟ وأجرى عليه راتبًا يغنيه .

وفى عصرنا الحاضر اتسعت دائرة التأمين الاجتماعى ، وتعقدت مشاكل الحياة ، وتعددت أقضية الحاكم حدودها الساذجة الأولى .

فلا جرم أن يتطور الفكر الإنساني ، وأن ننظر إلى الدين لا في نطاق الحوادث الجزئية التي تكلم عنها وحكم فيها ، بل في نطاق الروح العامة التي ترمى إلى إسعاد الإنسانية وإلزامها حدود الحق والعدل وإشرابها معنى الأخوة والفضل .

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة.

# مشاعر قلقة في مجتمعات مضطربة!

عندما يفقد المجتمع الدعائم المتينة التي يرسى عليها ، والقواعد الأمينة التي يثبت فوقها تنفعل نفوس الناس بعواطف محترقة ، كلما لفحهم من شقاء الحياة مس الحوادث الكاسرة والآلام القاهرة .

وقد حفظ لنا الأدب العربى صورًا كثيبة لمشاعر الضيق المكظومة نذكر بعضها هنا مثلاً لما يعانيه جمهور الناس ، ولا يحسن أن يبينوا عنه بالتعبير الواضح والأسلوب البليغ .

هذا رجل لا يعيش لنفسه ، فقد فرغ من حظوظ نفسه بعد ما رسا في الحياة كالضرس يطحن الحلو والمر ، ويسيغ الخير والشر .

ولكنه يعيش لأولاده ويعتصر الجهود المضنية ليقدمها لهم ، وهم لا يدركون . هو يحب ابنته ويتحرك قلبه نحوها أبدًا .

بيد أنه يخشى عوادى الأيام أن تتخطفه ، ثم تواجه فتاته وحدها المستقبل المجهول!

فهو لذلك يتمنى أن تموت قبل أن يموت! أو يحيا لها . . .

وزادنی رغبة فی العیش معرفتی ذل الیتیمة یجفوها ذوو الرحم! أحاذر الفقر یومًا أن یلم بها فیهتك الستر عن لحم وعلی ضم! تهوی حیاتی وأهوی موتها شفقًا والموت أكرم نزال علی الحرم!

وهذا رجل آخر يريد أن يتنقل في جنبات الأرض ، وأن تتقاذفه مناكبها العريضة فتمنعه قيود الأهل والولد من هذه الحركة النشيطة .

وتضطره أن يحد من مسلكه وأن يقف به في حدود الدائرة التي تنتهي بأولاد ربطت بعنقه وحده كفالتهم ، ونيطت به رعايتهم :

لولا بنيات كنزغب القطا لكان لى منطرب واسع وإنما أولادنا بسينا

رددن من بعض إلى بعض فى الأرض ذات الطول والعرض أكبادنا تمشى على الأرض سيقول بعض الناس: إن هذه المظاهر الجزعة من آثار عدم الثقة في الله! ونقول لهم: بل هي مظاهر الفوضى الاجتماعية التي ليس في بقائها إلا ما يغضب الله.

لقد رفض الإسلام أن يقعد الكسالي عن طلب الرزق اعتمادًا على هذه الثقة المزعومة.

وما دامت بركات السماء لا تنزل في الأيدى المغلولة عن العمل ، فهي لا تنزل في المجتمعات المحرومة من قوانين العدالة ، وأنظمة التأمين الدقيق لما يصيب الناس من كوارث وضائقات .

وهل ينافى الثقة بالله أن يموت الرجل وهو يدرى أن الأمة التى يعيش فيها سوف تغذو أولاده ، وتكسوهم ، وتصل بهم إلى أعلى مرحلة يطيقونها من التعليم والتربية ، لأن القوانين التى تحكم البلاد تكفل ذلك كله ؟

إن المشاعر التي ذكرنا أمثلة لها هنا ليست عواطف فزع هين ، بل هي نفثات صدور محرجة يجب أن نستمع شكاياتها بجد وإخلاص .

ولنعلم أن الرجل مع مواهبه كالقائد مع جيشه ، إذا اضطر إلى الحرب في جبهات عديدة أخطأه التوفيق في أكثرها أو في جميعها .

ومواهب الرجال عندنا توزع على غير ميدان من ميادين الحياة المادية المتشعبة .

فهى لا تعطى فرصة الاستجمام التى تعينها على هضم الحياة والابتكار فيها وإجادة العظيم المنتج من فنونها .

أفلا توفر لها ذلك باسم الله ومن تعاليم دينه ؟؟ .

# القيم الإنسانية في المجتمع المؤمن:

إذا كفلت للناس الضرورات التي يحتاجونها ، ومنعت عنهم الزيادات التي يطغون بها سقط المال عن العرش الذي يتربع عليه من قديم .

وأصبح أغلب تفاوت الناس راجعًا إلى قيمهم الإنسانية وحدها!

وهذا كسب عظيم للدين وشوط واسع إلى أهدافه الفاضلة.

فقد بلغ المال منزلة جعلت له في القلوب مرتبة القداسة حتى قال القائل فيه:

« لولا التقى لقلت : جلت قدرته »!!

ولئن كان التقى قد عقل الألسنة عن أن تقول ذلك لقد عجز عن منع المجتمعات من بناء تقاليدها الكثيرة على هذا الأساس المنهار .

ثم رسخت هذه التقاليد حتى بنيت عليها طائفة من الأحكام الفقهية الخاصة بالزواج والمهور والنفقات !!

وهى أحكام تحترم الغنى والنسب ، وترعى جانب البيوتات الكبيرة فى الكفاية والكفاءة .

ولذلك قال شاعر ، يعتذر عن سياحته في جمع المال :

فإن الفتى ذا الحزم رام بنفسه جواشن وهذا الليل كى يتمولا

ومن يفتقر في قومه يحمد الغنى وإن كان فيهم واسط العم مخولا!

ويزرى بعــقل المرء قلة مـاله وإن كان أزكى من رجال وأحولا!

كأن الفتى لم يعسر يومًا إذا ولم يك صعلوكًا إذا ما تمولا!

ونحن نشاهد فى الطبقات الدنيا من الناس ، أنها برغم عربها العقلى من التعليم على جانب كبير من الذكاء الذى يدور محوره على كسب المال ، وجمعه من أعقد الطرق ، بل استخلاصه من أشد المصادر ضناً به .

وذلك لأن السعى وراء المال يتصل في حياتها بغريزة البقاء .

وهي غريزة متأصلة في الحيوان والإنسان معًا ، إلا أن نتائج هذا السعى الحثيث في بيئة شحيحة بالخير كانت وبالا على الأخلاق والمجتمع .

إذ أصبح النفر من الرجال يقتل حول قروش معدودات!!

وأصبح العدد من الفلاحين يقتل لرى حقل (١)!

أفلا نستطيع تلافي هذا الهوان الإنساني ، إذا أمنا على حياة المجتمع تأمينًا يقطع دابر الحاجة والاحتيال ؟

وبصرف مواهب البشر إلى أسمى من هذه الغايات! ويقى الأم ضراوة الخصام الدامى على ضرورات العيش . . ؟ ؟

<sup>(</sup>١) يلاحظ القارئ الفترة التي كتب فيها الشيخ الغزالي هذا الكتاب إذ كان اضطهاد طبقة الفلاحين والعمال ظاهر جلى لشهود العيان ، بيد أن الألسنة الخرساء لاذت بالصمت والسكوت تقية البطش والجبروت : « المحقق » .

# المصل الثاني

فلسفة الغنى والفقر

عيل البعض ليفهم من الدين أنه عدو الدنيا ، يرهب أصحابه فيها ، ويقنعهم بالقليل منها ويصبرهم على لأوائها ، ويرضيهم ببأسائها وضرائها ، ويعدهم - في الدار الآخرة بما حُرموا منه في هذه الدار .

وبذلك يخلق مجتمعًا يحيا على التافه ، ويكسل عن استنباط ما في الأرض من خيرات ، ويتخلف حتمًا عن المجتمعات التي تعد الحياة وتكرس قواها كلها لخدمتها وتجديدها .!

ولعل الشيوعية - وهي تحارب الدين - تضع هذه الشبهة نصب عينها . وما لنا نخص الشيوعية بهذا الاتهام ؟

إن الحضارة الأوروبية التي تسود الغرب لا تسمو بالدين عن هذا الفهم . وهي والشيوعية صنوان في الكفر والإلحاد!

#### \* \* \*

ونحن إذ نفند هذه الشبهة - لا نزعم أن الدين يوصى الناس بالتكالب على الدنيا ، والتفانى في خدمتها ، و إشباع نهمة النفس منها ، كما تفعل ذلك المذاهب المادية .

ولا نزعم أن الزهد في شهواتها والتخفف من لذائذها ووضعها - بالنسبة إلى الآخرة في الكفة المرجوحة ، لا نزعم ذلك خطأ في الفكر أو نقيصة في الخلق .

بل إننا نعترف أن اتجاهات الدين في هذه الأنحاء واضحة ، وصادقة .

وما دامت الآخرة حقّاً ، فإن إسقاطها من حساب الإنسان ضلال .

وما دامت للحياة الدنيا مُثُل رفيعة ينبغى إيثارها و إن أدى الاستمساك بها إلى قليل أو كثير من التضحيات ، فإن إغفال الفضائل الروحية لا يسوغ إلا في مجتمع من الحيوانات!!.

ويجب أن نلفت النظر إلى حقيقة مشتركة بين طبيعة الدين في تعاليمه وطبيعة الإنسان في أعماله .

إن الدين يذكر حيث يظن النسيان ، ويكرر حيث يظن الإهمال ، ويوقظ حيث تظن الغفلة .

فإذا لم يحتج الأمر إلى ذلك سكت ، أو أرسل القول على نحو لا إثارة فيه . إنه يوصى الولد بين أبويه ويؤكد هذه الوصية مرارًا .

وقلما يلتفت إلى الآباء يوصيهم بأولادهم ، فإن حنان الآباء المنبعث عن أعمق الغرائز والذى يتفجر عواطف غامرة تجعل المرء يتفانى لإسعاد ذراريه ، ذلك كله ليس بحاجة إلى إرشاد السماء ليؤدى رسالته .

أما مسلك الأولاد فالأمر فيه على العكس، ومن ثَمَّ تكاثرت الآيات والأحاديث لتوجهه إلى الحق!!

وقد كان المفروض أن الناس يعملون للدنيا بوحى غرائزهم المجردة ، بل إن عملهم للدنيا يستولى على ألبابهم ويستغرق أوقاتهم ويشتط بهم إلى سبل معوجة .

فالمنتظر من الدين - والحالة هذه - أن ينذر بالأخرة وأن يسوق من صور الوعد والوعيد ما يغزو القلوب بالرغبة والرهبة .

وليس يفهم أبدًا من الكلام عن الآخرة شل الأيدى التي تعمل للدنيا .

بيد أن المسلمين في عصور انهيارهم العقلى والخلقى ، وهموا أن الاشتغال بالدنيا أمر منكر ، فاضطربت في أيديهم مصالح الحياة ، وأدى بهم ذلك إلى شر لابد منه فضاعت في أيديهم مطالب الدين نفسه .

وظلت مضاعفات هذا الغباء تترادف حتى سقطت دولة الإسلام ، وأصبحت أرضه كلأ مباحًا للاستعمار الغربي واللصوصية الدولية .

وازد حمت أسواق التجارة ، ومعاقل الصناعة ، بسماسرة اليهود ودهاة الأجانب . . وخلت هذه الدوائر المتحكمة في مصاير الشعوب من كل أثر للنشاط الإسلامي النظيف .

#### \* \* \*

والغريب أن العمل للدنيا - وإن كان نزوعًا مفروغًا لكل حى - إلا أن الإسلام تكلم فيه بأسلوب صريح ، في تحديده للأطراف التي تنشأ عنها الفضائل والرذائل ، وتشخيصه للأهواء التي تصرف عن الحق وتدفع إلى الباطل .

وباستقراء الآيات والأحاديث الواردة يوقن أدنى مطلع أن الدنيا ما ذمت بتة إلا حيث يكون معناها الغرور أو العصيان أو الشهوة الجامحة .

وأنه ما هون شأنها إلا حيث يكون القصد التنويه بالآخرة وخلودها الطويل إلى جانب انصرام الحياة وانقضائها .

وفى الحديث أن رسول الله عليه قال : « إنما الدنيا الأربعة نفر :

عبد رزقه الله مالاً وعلمًا فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقاً ، فهذا بأفضل المنازل .

وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول : لو أن لى مالاً لعملت بعمل فلان فهو بنيته ، وأجرهما سواء .

وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علمًا ، فهو يخبط في ماله بغير علم ، لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقًا فهذا بأخبث المنازل .

إن الدار الآخرة لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الدنيا الصالحة فكيف تنفصل عن الدين أو تحسب غريبة عليه ؟ .

ولا بأس أن نستعرض من نصوص الكتاب والسنة ما يوهم ظاهره أنه ترغيب عن الدنيا أو تحبيب في حياة الفاقة وقلة ذات اليد!!

# هل يكون الفقر شرفاً ..؟

إن الفقر - في نظر الإسلام - معرّة و سُبّة ، يوم يكون نتيجة الخمول والقعود وعقبى التفريط والاستحماق .

وليس هذا النوع من الفقر هو المقصود مطلقًا من الآيات والآثار التي تذكر الفقراء بخير .

وعندما ندرس سيرة الرسول وصحابته تتأكد لدينا هذه الحقيقة ، ونعرف ما يعنيه الإسلام عندما يجدِّد الوانًا من الحياة القاسية والمعيشة الغليظة ؟

هناك فقر التضحية ، وما فقر التضحية ؟

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أحمد بن حنبل والترمذي عن كبشة الأغاري .

الرجل يكون عامر الخزائن ، واسع الجاه ، فيعتنق مبدأً كريمًا يبذل من أجله النفس والنفيس ، ويبيع راحة البال والوداعة مع الآل في سبيل فكرته التي آمن بها ، ويلحقه من جراء ذلك بؤس أصحاب الدعوات المكافحة .

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَصْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ أُولُئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ .(١)

هذا فقر جره النضال ، وعرفته الأم كافة في عظماء الرجال من بنيها . عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله بن أنه قال : « هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال الله عز وجل ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال الله عن وحاجته في صدره لا الذين تُسدُّ بهم المثغور ، وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء . فيقول الله لمن شاء من ملائكته : ائتوهم فحيوهم .

فتقول الملائكة : ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك ، أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟

قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا يشركون بى شيئًا . وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ، ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاء .

قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك، فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم على عليكم عليكم عليكم عنوم فنعم عقبى الدار». (٢)

أجل لقد صبروا على الفقر ، ولكن أى فقر ؟

إنه ليس فقر الصعاليك من المتبطلين وذوى الهمم الساقطة .

لقد زهدوا في الدنيا ليس عن عجز فيها ، بل عن تطلع لما فوقها .

فلما جاءتهم الدنيا توسلوا بها لما يريدون ففرغت أيديهم منها .

هناك فقر يلحق الرجال عندما يقفون في صفوف المعارضة للسلطات القائمة ، ولقد قرأنا لأساطين العلماء كيف احتقروا الملوك وابتذلوا مهابتهم ، ودفعوا ثمن ذلك من معايشهم الضيقة ، ومن المناصب والرياسات التي رفضوها .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: أية ٨. مسنده . (٢) رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

وحسبهم أنهم ساندوا الحق ، ولو داسه المتملقون الفجرة بمن يترضّون الحكام ابتغاء عرض الدنيا .

يحكى أن الحجاج بنى دارًا فخمة ، واستدعى الزوار يباهيهم بها . فجاءها الحسن البصرى فلما دخلها قال : الحمد لله ، إن الملوك ليرون لأنفسهم عزاً ، و إنا لنرى فيهم كل يوم عبرًا ، يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده و إلى فرش فيُنَجِّده ، و إلى ملابس ومراكب فيحسنها ، ثم يحف به ذباب طمع ، وفراش نار وأصحاب سوء ، فيقول : انظروا ماذا صنعت ؟

فقد رأينا أيها المغرور! فكان ماذا يا أفسق الفاسقين؟

أما أهل السموات فقد لعنوك ، وأما أهل الأرض فقد مقتوك ، بنيت دار الفناء وخربت دار البقاء ، وغررت في دار الغرور لتذلَّ في دار الحبور .

ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه أخذ عهده على العلماء ليُبَيِّنُنَّه للناس ولا يكتمونه .

هؤلاء علماء فقدوا الدنيا . .

أين مِنْ هؤلاء مَنْ استماتوا في طلب الدنيا بالزلفي إلى أمثال « الحجاج » من حكام الشرق المنهوب المنكوب ؟

إن علماء السوء - في عصرنا هذا - هم الشياطين الخرس! وعلى صمتهم وملقهم يعتمد الحكم الفردي في غشمه واستبداده.

إنه يقربهم ويسبغ عليهم المال والجاه على قلة بضاعتهم في العلم، وقلة نصيبهم من الشرف ، بينما يطوح بغيرهم في أقصى الدنيا لأنهم يقفون ضده بالمرصاد .

وفى بعض الدول الإسلامية تذوب الميزانية العامة فى شهوات أسرة من غير ما نكير. ونسأل: أين حملة العلم الإسلامي يمسكون بخناق اللصوص ؟

فتجدهم يتنافسون على الفضلات التي ترميها العصابة النهمة ، لتشغل الأفواه بالمضغ ، عن النقد والملام .

روى سفيان الثورى قال : لما حج المهدى أبّى إلا أن يطلبنى ، فوضعوا لى الرصد حول البيت فأخذوني بالليل ، فلما مثلت بين يديه أدناني ثم قال : لأى شيء لا

تأتينا فنستشيرك في أمرنا ، فما أمرتنا من شيء صرنا إليه وما نهيتنا عن شيء انتهينا عنه .

فقلت له : كم أنفقت في سفرك هذا ؟

فقال: لا أدرى ، لى أمناء ووكلاء.

قلت : فما عذرك غدًا إذا وقفت بين يدى الله فسألك عن ذلك ؟

لكن « عمر بن الخطاب » لما حج قال لغلامه: كم أنفقت في سفرنا هذا ؟

قال : يأ أمير المؤمنين ثمانية عشر دينارًا .

قال: ويحك! أجحفنا ببيت مال المسلمين!! .

إن « سفيان » العالم المسلم رأى محاسبة الملك العباسى عن نفقاته فى رحلة حج أول ما يسأل عنه ، إبراء للذمة فى الحفاظ على مال الأمة .

أما عثلو الإسلام اليوم في كثير من أمه الضائعة ، فأقصى ما يخدمون به دين الله وعباد الله هو إصدار التصريحات المتكررة ، بأن الإسلام يحمى الملكية الشخصية .

وبلغت الجراءة بأحدهم أن يعد ذلك من الغايات العظمى التي بعث النبي لإبلاغها ..!!

وذلك كله إرضاء للسرَقَة من الحكام الذين كونوا لأشخاصهم أملاكًا طائلة هي قطعًا مغتصبة من حقوق الجماهير.

إن الفقر الذي يحرص عليه الإنسان عندما يحارب هذه الأوضاع هو فقر أشرف من كل غنى يفد عن مهادنتها .

وهو الفقر الذي مجده الإسلام.

وقد قرأنا لأبى ذر قوله: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر: خذنى معك، وأبو ذر قائل هذه الكلمة في محاربة الفقر هو الذي يطلب الفقر عندما يتعين سبيلاً لنظافة الخلق.

عن « أبى أسماء » أنه دخل على « أبى ذر » وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مسفعة ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق .

فقال : ألا تنظرون إلى ما تأمرنى به هذه السويداء ؟ تأمرنى أن آتى العراق ، فإذا أتيت العراق مالوا على بدنياهم!

و إن خليلى على عهد إلى أن دون جسر جهنم طريقًا ذا دحض ومزلة ، وأنّا أن نأنى عليه وفحن نأنى عليه ونحن نأنى عليه وفي أحمالنا اقتدار واضطمار أحرى أن ننجو من أن نأتى عليه ونحن مواقير .

هذا الرجل الأبى آثر الشظف مع زوجته على أن يدخل فى دنيا الحكام برضا أو معونة ، ولو كان فى ذلك الفقر ، فهو فى منطق الإيمان أدنى إلى النجاة عند الله .

## الرضا بالمقسوم:

إن الرغبة في إحراز الدنيا وكسب المال لا تقف من الناحية النفسية عند حد ، كما أن الشريعة لم تقدر حظوظًا معينة من الأرزاق يهدأ المرء بعد نيلها .

فالمسلم يستطيع بدافع من طبيعته ، وباعث من شريعته ، أن يكتسب ما يشاء .

بيد أن للمال ضراوة عند المشتغل بجمعه قد تسيطر عليه فتجور على خلقه ، والكدح في الحياة ليس معركة مضمونة النتائج دائمًا .

ومن اليسير أن نرى في ميادين الكفاح وراء لقمة الخبز فما فوقها طوائف شتى من الناس تستبد بها عواطف الحزن والفرح واليأس والأمل.

وتدخل الدين في هذه الحال ليخفف من مضاعفاتها ، ويلطف من غلوائها أمر مفهوم مقبول . . .!

إن أى مجتمع فى الدنيا لا يخلو من نفر يرى نفسه مهضوم الحق منقوص الحظ ، ومهما اجتهدنا فى تصحيح الأوضاع و إشاعة العدل فإن الذين يزكون كفايتهم ويتهمون غيرهم لن ينعدموا .

فهل يترك الدين هؤلاء فريسة السخط؟

أيقول لهم: انتحروا ؟ أيقول لهم: احقدوا ؟

أم يوجههم إلى الاحتفاظ بحياتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم ؟

فى هؤلاء يساق النصح المروى عن رسول الله على الله علموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى »(١) .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

ثم يلفت النظر إلى أن المرء قد تتوفر له نعم هي في ظاهرها تافهة ولكنها في باطنها خير جزيل .

« من أصبح آمنًا في سربه ، معافي في بدنه ، عنده قوت يومه ، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها »(١) .

وليس هذا من الإسلام ترضية بالواقع على علاته ، أو تقبلاً للمظالم من الباغين . فإن تعاليم الإسلام في التشبث بالحقوق ومقالة الجائرين فوق الحصر .

عن سوید بن مقرن قال : قال رسول الله على : «من قتل دون مظلمته فهو شهید»(۲) .

وعن سعید بن زید سمعت رسول الله ﷺ یقول : « من قتل دون ماله فهو شهید ، ومن قتل دون دمه فهو شهید ، ومن قتل دون دینه فهو شهید ، ومن قتل دون أهله فهو شهید » (۳).

فما كانت القناعة رضا بالهوان أو خدشًا للعزة .

وتقبل الإنسان - من الله - ما قسم له لا يمنع محاسبة الناس على تصرفاتهم وردها بعنف إن جانبت الصواب .

والفهم الصحيح لهذه المسألة متصل بالفهم الصحيح لعقيدة القضاء والقدر . . . !! وقد تكون القناعة أمرًا واجبًا ، إذا كانت سياجًا دون الحرام ، وحجرًا على مطامع النفس وحبها لأخذ المال من أى طريق .

سيما إذا رأى المرء أقرانه أغنياء وهو فقير!

ولا شك أن فقر القناعة هنا أشرف ، والرضا بالمقسوم أكرم ، إن لم تكن هناك أبواب متاحة للغنى الحلال .

ولا ينتظر أحد من الإسلام أن يجيب دواعى الجشع والتطلع المريب!

قال عطاء بن أبى رباح سمعت أبا سعيد يقول : يا أيها الناس لا تحملنكم العشرة على طلب الرزق من غير حله ، فإنى سمعت رسول الله علي يقول :

<sup>(</sup>١) حديث حسن ـ الأدب المفرد للبخاري ـ الترمذي وابن ماجه عن عبدالله بن محصن .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح : رواه النسائي . الضياء عن سويد بن مقرن .

<sup>(</sup> ٣ ) صحیح : رواه أحمد بن حنبل ـ والنسائي ـ وأبو داود . الترمذي ـ صحیح بن حبان عن سعید بن زید .

« اللهم توفنى فقيرًا ولا تتوفنى غنيّاً واحشرنى فى زمرة المساكين ، فإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة » .(١)

وهذا الكلام واضح في أنه حرب معلنة على الثراء المجلوب من كسب الحرام وأكل السحت ، و إيثار للفقر عليه مهما كانت متاعبه .

## المستضعفون!

عندما كان الحكم الفردى المطلق يسود القرون الأولى لم يكن للشعوب وطبقاتها الكادحة شأن يذكر .

كانت مقومات الأم ومقدراتها تلتقى عند سدة حاكم متسلط ينسب له كل شيء ويصدر عنه كل شيء .

فإذا أعلن حربًا أكلت الأخضر واليابس ، وطاحت فيها ألوف الضحايا فرض على الأمة أن تحمل هذه المغارم لتتوج هامته بإكليل النصر ، وتسجل اسمه – اسمه وحده – في تاريخ الفاتحين .

أما النسوة الثكلي ، والشباب الهلكي فليس لهن ولا لهم حساب .

وكثيرًا ما كانت تقوم حروب عاصفة من أجل مشاكل أسرة مالكة وصلاتها بأسرة أخرى . هذا في عصور الحرب - وما أكثرها - .

أما عهود السلم فكانت الأمم تشقى في حراثة الأرض وإدارة الآلات ليظفر بثمرات عملها اللاغب نفر من الفراعنة والقياصرة والأكاسرة .

كان عامة الناس وقودًا يحترق في صمت لإشباع هذه المطامع .

وكانت جماهير المستضعفين تذوب ماديّاً وأدبيّاً في أشخاص السادة الحاكمين . .

#### \* \* \*

فلما جاء الإسلام هدم هذه الخرافات ، وبدأ يرد إلى الأم ثقتها بنفسها وبدأ يفهم كل من له شارة من جاه أنه لا فضل له فيها ، وأن حياته لا تخلص له إلا من جهاد أولئك المستضعفين .

<sup>(</sup>١) وللحديث شروح مستفيضة في كتب أخرى للشيخ الغزالي .

عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص قال : رأى سعد أن له فضلاً على من دونه ، فقال رسول الله على « « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ؟ » .

وقال كذلك : « إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها ـ لا بكبرائها ـ بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » .

وقال أيضًا: « ابغونى فى ضعفائكم ، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم » . (١) هذا اتجاه شعبى حق يبرزه الإسلام لينصف به الطبقات المهملة – وهم الأمة كلها – ويكفكف به غلواء القادة والحكام وأنانيتهم التى آذت الله ورسوله وأهل الأرض جمعين .

وقد كان هذا الكلام غريبًا على من ألفوا استغلال السواد الأعظم من الناس في بناء مجدهم الشخصي البحت ولسان حالهم يقول :

والجماهير ثنايا المرتسقى في المعالى وجسور العابرين!

ولكنه الحق الذي أكده بنى الإسلام في إرشاده المتكرر. الصناعم الله العامل الصناعم المله

إن هذا العامل الزراعى الملوث بالطين ، وهذا العامل الصناعى الملوث بالزيوت والدخان ليس شيئًا تافهًا في حياة العالم ، وإن لم يكتب اسمه في تاريخ العالم المشحون بأسماء الملوك والحاكمين.

وقد وقع المتصوفة على هذه الأحاديث كما يقع الذباب على العسل ، ففهموا منها - قبحهم الله - أنها دعوة إلى الهوان والضعة!!

وإلى نزع السلاح ونبذ الكفاح .

وفي ظلمات هذه العقول القاصرة ، تحولت آيات الجهاد العسكري والنضال

<sup>(</sup>۱) صحیح : رواه مسلم ـ وأحمد بن حنبل ، وفی صحیح ابن حبان ومستدرك الحاكم ـ وفی الأدب المفرد للبخاری عن أبی الدرداء . (۲) ضعیف : رواه ابن ماجه عن معاذ . ویقوی من جهات أخرى .

السياسى إلى ضروب من الرياضيات التى تهزل البدن والروح ، وتميت عناصر الغلب والطموح ، لا صلة لها أبدًا بدين الله .

وإنه لمما يحز في ضمائر المؤمنين أن ينتشر هذا الجهل الفاضح ، وأن يظل يهوى بالأمة الإسلامية حتى ينتهى بها إلى هذا الدرك الذي وصلت إليه !

#### \* \* \*

إن إهانة الطبقات العاملة واستذلالها لحساب نفر من المستبدين تأدى بالأمة إلى حال من الذلة جعلت وزير خارجية فرنسا في إبان الحرب البلقانية يقول: « لو كان المسلمون أربعمائة مليون كلب . . لحسبنا حسابهم » .

هذا الذي يقوله الوزير الفرنسي صورة صادقة لنظرة إنجلترا وفرنسا وأمريكا وروسيا إلى جماهير المسلمين .

إلى الأمة التي أهانها كبراؤها . . فهانت بهم على الناس أجمعين .

#### \* \* \*

إن الطبقات المستضعفة حصلت على حقوقها في الغرب منذ آماد طويلة . والدساتير المرعية هناك آية تنطق بهذه الحقيقة .

وقد كانت إنجلترا - التى تحارب الحرية فى بلادنا - أسبق الدول الحديثة إلى تقييد سلطان الملوك .

ففى سنة ١٢٠٥م ثارت على الملك « چون » الثانى .

ثم هاجت على الملك « شارل » ونفذت فيه حكم الإعدام ، كما طردت الملك « جيمس » الثاني .

وفى ثورة سنة ١٦٨٨م وطدت سلطانها الشعبى فمضى في طريقه مستقيمًا إلى اليوم .

وحدثت في أخريات القرن الثامن عشر بفرنسا ثورة جائحة انتهت بقطع عنق الملك « لويس » السادس عشر وسفك دماء عدد ضخم من النبلاء ، ووضعت مبادئ صالحة لصيانة حقوق الإنسان ، لا تخرج في معناها وأهدافها عن المبادئ المعروفة - نظريًا فقط - في أغلب بلاد الإسلام! .

وفى مصر دستور صالح لإسعاد الشعب ، لو أحكمت الخطط لتنفيذه ، ولم تلعب بنصوصه الأهواء .

ولكن غير مصر من أقطار الإسلام الأخرى يعيش فى أجواء خانقة كئيبة ، يحكم فيها بالحرية والخبز وقلما يجد إليهما سبيلا .

فهل يحنو الزمن على أولئك الضعفاء ؟

وهل يقصى - ولا نقول: يقتص - من سادتهم الكبراء؟

## الغنى الطيب

القرآن الكريم يسمى المال الكثير خيرًا.

وبه فسر العلماء قوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ﴾ .(١)

وقوله : ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (٢) . فالخير في الآيتين الثروة الواسعة .

كما أوصى القرآن الكريم بحسن تثمير المال ، وجعله فى الأيدى الخبيرة التى تستطيع الإفادة منه ، وتحصيل المنافع المبتغاة به : ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ ﴾ . (٣)

وفى الحث على كسبه يقول النبى على : « نعم المال الصالح للعبد الصالح » (٤) . وفى حديث موسى لما أرسل إليه جراد من ذهب « فجعل يحثو فى حجره ، فقال الله له : ألم أكن أغنيك عن هذا ؟

فقال له موسى : ولكن لا غنى لى عن بركتك! » .

ومن أدعية الكتاب : ﴿ ربنا آتِنا فِي الدُّنيا حسنَة وفي الآخِرة حسنة ﴾ . (٥)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : أية ١٨٠ . (٢) سورة العاديات : آية ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء : آية ٥ . (٤) رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة : آية ٢٠١ .

ومن أدعية السنة : « اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنياى التى التى فيها معاشى ، وأصلح لى آخرتى التى إليها معادى . واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير ، واجعل الموت راحة لى من كل شر » .(١)

وفيما يتيحه المال لأصحابه من فرص السبق في الدنيا والآخرة ورد عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا النبي على فقالوا :

« ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم!

قال: وما ذاك ؟! قالوا: يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق!! »

ويستطيع أولئك الفقراء أن يذكروا أن بركات الغنى الطيب أكثر من هذا ، فهو في الدنيا قوام الدولة المسلمة ، وفي الأخرة منار يهدى ذويه إلى رضوان الله .

وقد سمع النبى شكاة القوم ، ثم أوصى بأن يكثروا من التسبيح والتحميد ليدركوا بإدمان الذكر ما فاتهم من فضل النفقة!

قال أبو صالح: « فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله على فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله! - فرجع لهم سبقهم بالغنى!! -

فقال رسول الله عليه : « ذلك فضل الله يوتيه من يشاء »(٢).

والواقع أن الغنى النظيف ، الناتج عن الكسب الشريف ، المبذول في خدمة المثل العليا والنواحي الفاضلة ، هو لا ريب منتهى ما ينشده الدين لأتباعه في هذه الحياة .

وأن الرجل المتمكن في الدنيا ، البارع في شئونها ، وقيادة أزمتها إذا سخّر مواهبه ومكاسبه في سبيل الله فهو لاريب أرسخ قدمًا في الإيمان وأدنى مثوبة ومنزلة لدن الرحمن من أي فرد آخر .

وقد قال الله في يوسف - لما أشرف على خزائن الأرض في مصر وتولى أرفع المناصب بها : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ المناصب بها : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ . وَلاَّجْرُ الاَّخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه مسلم عن أبي هريرة . (٢) حديث صحيح :رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : الآيتان ٥٦ ، ٥٧ .

## الثراء وظيفة اجتماعية لانعمة شخصية:

من النعم ما لا يكاد يتجاوز صاحبه ، فهو أول الناس شعورًا به وانتفاعًا منه كالصحة والجمال مثلاً .

فإن صلة المجتمع بهذا النوع من المواهب الخاصة محدودة.

والغنى ليس من هذا القبيل ، فإن الإسلام ربط بالثراء من الحقوق العامة مالا يحصى ، وجعل الغنى في ثروته كالموظف الذي يسند إليه منصب ما ، فإن قام بأعبائه بقى فيه ، وإلا عزل عنه !

والواجبات المنوطة بالمال كثيرة ، إذا لم يؤدها رب المال تعرض لأنواع شتى من العقوبات ، وقد يكون بينها ما يلقى فيه حتفه ويفقد ثروته .

وقد رُويت آثار لطاف تشير إلى هذا المعنى! فعن عبد الله بن عمر : « إن لله عند أقوام نعمًا أقرها عندهم ما كانوا في حوائج الناس ، ما لم يملُّوهم ، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم » .

وفى رواية : « إن لله أقوامًا اختصهم بالنعم لمنافع العباد ، يقرهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم » .

وعن ابن عباس : « ما من عبد أنعم الله نعمة فأسبغها عليه ، ثم جعل حوائج الناس إليه ، فتبرم ، إلا عرض تلك النعمة للزوال » .

وهذه الأحاديث جميعًا تنتظمها الآية الكريمة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ ﴾. (١)

#### \* \* \*

إن المال لله ملكًا ورزقًا ، استخلف فيه الإنسان لينظر أيحسن أم يسىء ؟ وقد خلقه وموله ، وجعل الإيمان حق الخلق ، والنفقة حق المال ، قال تعالى : ﴿ آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ أَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد: آية ١١ .

والنفقة المطلوبة هنا أعم من الزكاة المشروعة ، هي كل ما يفرضه الجتمع من تكاليف لصيانة المصالح الدينية والدنيوية .

قد جاء بعد ذلك فى تعليل الأمر بالنفقة قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولْئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ﴾ .(١)

فالنفقة المبذولة هنا تعنى تضحيات الجهاد من بين ما تعنيه من شتى الأبواب . ولذا صح التفاوت بين المنفقين قبل الفتح يوم كان الأمل فى انتصار الإسلام ضعيفًا .

وبين المنفقين بعد الفتح عندما أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجًا . . . . نقاء المال:

لا يكون الغنى طيبًا إلا إذا عرفت مصادره فكانت متفقة مع شرع الله ، وإلا إذا حسن العمل فيه فجرت نفقته على ما يرضى الله .

والأغنياء الذين يجمعون ثرواتهم من هذا القبيل ، ويتصرفون فيها على هذا النحو، قلة غريبة في الدنيا .

ولذلك جاء في الحديث: «اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء».

وقصة المال والمرأة تتجدد فصولها في كل عصر ومصر ، وتكون جانبًا داميًا في شتى المجتمعات .

والمقصود بالأغنياء هنا سراق الجهود ودعائم الطغيان.

والمقصود بالنساء هنا بائعات الهوى وحبائل الشيطان .

والنفوس تهفو إلى الاستمتاع بالثراء العريض والنسوة الفاتنات.

بل إن هذه المتعة هي فتنة الطبقات المترفة وبغية الطبقات المحرومة .

<sup>(</sup>١) سورة الحديد آية ١٠

وهذا التكالب على الدنيا من الواجدين والفاقدين شديد الخطر على شرف الفرد وعفافه بل هو شديد الخطر على كيان الأمة ومقدرتها .

فلا عجب إذا حذر الرسول على منه: « إن الدنيا حلوة خضرة ، و إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » .(١)

هل معنى اتقاء الدنيا أن نعيش فيها صعاليك ؟

وهل معنى اتقاء النساء أن نقطع النسل وننهى الحياة ؟ كلا كلا .

فالاتصال بالنساء واجب في حدود النظم المشروعة والمتعة بهن حلال في هذه الحدود .

والتزوج بالدنيا مطلوب! وما دام الاتصال بها عن عقد يهيمن عليه الدين ، فباليمن والبركة .

إنما المحظور أن تختلس ثمارها ، أو أن تنتهب خيراتها ، أو أن ينقلب وضع الرجل فيها ، فبدلاً من أن يتصل بها ليكون سيدًا لها ، تتصل هي به لتستذله وتفنيه .

عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله على يقول: « الدنيا حلوة خضرة ، فمن أخذها بحقها بورك له فيها ، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار»!! (٢)

### \* \* \*

إن الإسلام - إذ يتدخل في شئون المال ويراقب تداوله بين الناس - يهتم بعدة أمور:

١ - أن المال وسيلة لا غاية ، وأن الغرض من جمعه وإنفاقه يجب أن يستقيم مع الغاية لوجود الإنسان على الأرض .

٢ - أن الفضائل المقررة من عدل وعفاف ، ورحمة وإيثار يجب أن تهيمن على
 سائر التصرفات المالية .

٣ - أن الإكثار والإقلال لا يسمح لهما بتمزيق أوصال المجتمع وجعل الرفعة والضعة على أساس مادي بحت .

<sup>(</sup>۱) ضعيف: مسند الإمام أحمد والترمذي ومستدرك الحاكم وقيل شطر منه صحيح .. ويقصد بقوله اتقوا النساء: أن يتجنب المرء أماكن فتنة النساء ومواضع الشيطان .

ولا ننسى أن عناية الإسلام بالدنيا جزء من عنايته بالآخرة!

وأن اكتراثه بنظم الأرض ليجعلها في ضمان السماء .

ومن ثم فتشاريعه المالية عبادة كفرائضه الروحية سواء بسواء .

إن الزكاة واجبة كالصلاة ، وإن الربا حرام كالزنا أو هو أشد . . .

وقد سمى رسول الله على العمل لكسب المال جهادًا ، كالعمل لقتال العدو ونصرة الدين .

وهو إنما يكون كذلك في الدائرة التي رسمناها . أما عندما يتخمض كسب المال لشهوات الدنيا وزينتها الحائلة ، فالإسلام يقف منه موقف الملام والاستنكار .

## \* \* \*

وقد حرم الدين التنافس في جمع الحطام والمكاثرة به على نحو يهوِّن من قيمة الأخرة ومصيرها المرتقب أو يجعل الحياة الدنيا منتهى الأمل والألم .

عن المستورد قال رسول الله علي : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم . . فلينظر بم يرجع ؟ »

ومن نقائض التاريخ أن المسلمين في عصور التأخر انقسموا فريقين . .

فريق عزف عن المال وزهد فيه!

وفريق أكب عليه وأترف به!

فأما الزاهدون المغفلون فقد فروا من ميادين الكفاح.

وكيف ينتصر دين ليس له في ميادين الكفاح أتباع ؟!

وأما المترفون ، فقد نسوا الله ، وأضاعوا الصلاة ، واتبعوا الشهوات .

وهؤلاء حرب على الأخلاق والشعوب ، وعلى الدنيا والآخرة .

وهكذا انهدمت الأمة الإسلامية بين القاعدين والفاسدين ، وغام مستقبلها يوم غامت عليها وجوه الرشد في سياسة المال .

عن كعب بن عياض قال : سمعت رسول الله عن كعب بن عياض قال : سمعت رسول الله عن كعب بلكل أمة فتنة وفتنة أمتى المال » .(١)

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه الترمذي والحاكم في مستدركه عن كعب بن عياض .

ومنذ عدة قرون ، وهذه الأمة الإسلامية تدخل - من اضطراب توزيع المال وسوء التصرف فيه - في فتنة بعد أخرى ، ظلمات بعضها فوق بعض ، و إن منزلتها اليوم بين أم العالم وما تعانيه من تأخر هو نتيجة مؤلمة لأخطاء أجيال متتابعة من الحاكمين والحكومين .

## \* \* \*

إن الغرائز النزاعة لما يشبع هواها من زهرة الحياة ليست وقفًا على طائفة دون أخرى . وعندما يحدث في مجتمع ما أن تسكر طوائفه العليا بخمرة المال فإن النشوة الحرام تنضح بالرغبة على من دونها من شتى الطوائف .

فتتحرك هي الأخرى لتطلب الثراء بأية وسيلة ، ولتشارك غيرها فيما ينعم به من لذة ، وتتحول عناصر الأمة كلها إلى سعى جشع وراء المال .

لا المال الذي تبنى به المكارم وتؤسس عليه الأمـجـاد ، بل المال الذي يهدئ الأنفاس المبهورة وراء المتع والنزوات والفساد .

والويل لأمة تصاب بهذا المرض ، إنه سيقودها إلى حتفها حتمًا!

ولما كان النبى على يعتبر أمته صاحبة رسالة كبرى فى الأرض يجب أن تؤديها بأمانة وإخلاص ، وتضحية وإيثار ، فقد حذر المسلمين من السقوط فى هذا الدرك من فتنة المال ، فقال : « تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ، إن أعطى رضى و إن لم يعط سخط ، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش .

وطوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله ، أشعث رأسه مغبرة قدماه . إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة ، وإن كان فى الساقة كان فى الساقة .

إذا استأذن لم يؤذن له ، وإن شفع لم يشفع »(١) .

## \* \* \*

وقد لوحظ على حضارة الغرب أنها بذلت جهدًا مشكورًا في التقريب بين الطبقات وإدارة شئون المال على سياسة أدنى إلى العدل في التوزيع .

ولكن الغرب الذي أحسن توزيع المال أساء في الإفادة منه .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة .

وكأنه إنما نقم على المترفين القدامى احتكارهم للذة فعمل على إشاعتها بين الجميع ، فأصبح الجهد الإنساني مبذولا في حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .

وتقاربت حظوظ الملوك والصعاليك من هذه جميعًا .

ولا غرو فالحضارة الغربية لا دين لها ، وقد جرها الترف إلى البطر فالحسد فالقتال ، فهي في حرب مع نفسها أبدًا .

وقد أساء الغربيون إلى أنفسهم وإلى العالم بهذه المادية العارمة .

إنهم سادوا بها العالم ، ثم انقلب عليهم وبالها فدمرنا ودمرنا معهم .

وها هم أولاء قد أعادوا البناء ولكن للهدم : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بِطِرَتْ

مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴾ .(١)

## \* \* \*

إن « الإشتراكية » (٢) الإسلامية تحارب ما أسماه النبي عَلَيْكُ : « الفقر المنسى » و « الغنى المطغى » .

الفقر الذي ينسى الإنسان الواجبات ، لأنه محروم من الضرورات! والغنى الذي يفرغ الإنسان للشهوة والمتاع ، لأنه من أرباب القصور والضياع!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) يقصد الشيخ الغزالى « بمصطلح الاشتراكية الإسلامية » التعاون والترابط والعدالة الاجتماعية الواردة في الشريعة الإسلامية التي عالجت جل الأمراض الناتجة عن الفقر الشديد والغنى الطاغى . . انظر المقدمة . « المحقق»

# الممل التالث

القعود عن الدنيا هدم للدين

## نحو إنتاج واسع وثروة ضخمة:

إن الأم لا تؤدى رسالتها بالجان ، ولا تبلغ أهدافها عن طريق الفقر والكسل والإهمال ، فإن أعباء الحياة أثقل مما يطيق الكسالي ، وأوسع مما يفكر القاعدون .

والرسالات الكبرى - وفيها الحق والباطل - تكلف ذويها أن يبذلوا ما عندهم ، وأن يستنبطوا منابع أخرى تعين على البذل والإنفاق .

وحاجة الدولة إلى ضخامة الإنتاج وسعة الثراء ، كحاجة البدن إلى الغذاء الذى يمده بالحرارة ويحفظ عليه الحياة .

ولقد قرعت أذاننا الأرقام الهائلة «لميزانيات » المعسكرات المتأهبة في الشرق والغرب ، فرأينا الدول الكبرى ترصد للدفاع والهجوم أموالاً طائلة .

ونحب أن نلقى نظرة عجلى على ميزانية الولايات المتحدة لسنة ١٩٥١ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥٢ ، النرى كم يبذل هؤلاء الناس في سبيل التمكين لأنفسهم أو التأمين لمبادئهم - كما يقولون - .

ثم لنقارن بعدئذ بين ما يدفعه « الأمريكان » لأداء رسالتهم في الحياة ، وبين ما يدفعه العالم الإسلامي في هذا المضمار العتيد .

بلغ تقدير المصروفات التي طلبها مستر « ترومان »(۱) ۱۷ مليارًا من الدولارات منها ما يزيد على ٤٨ مليارًا للدفاع الوطنى والدولى والمساعدات العسكرية الخارجية ، ( المليار ألف مليون ) ومن الاعتمادات المطلوبة ١٠٠ مليون للاستعلامات والتربية في خارج أمريكا !

وكلمة تربية هذه واسعة الدلالة.

ونحن في الشرق الإسلامي ندري تمام الدراية ما تصنعه الكليات والملاجئ والمؤسسات الأمريكية .

وكنا نحسب موارد هذه المنشأت تأتى من جيوب المتبرعين لجماعات التبشير المسيحي فحسب!

ولا يعنينا الآن شرح هذا الاحتلال العقلى ، والغزو الثقافى - باسم التربية - فقد أفردنا له كتبًا أخرى .

<sup>(</sup>١) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقتئذ .

إنما يعنينا أن نقول: إن الشعب الأمريكي قَبِل - رَضِيَّ النفس - أن يؤدى هذه الضريبة الفادحة ، وأنه عرف ما عليه فلم ينكره .

ولما كان أفراد الشعب في آخر تعداد نحو ١٣٠ مليونًا ، فإن ذلك يدل على أن كل فرد هنـاك رجـل أو امرأة أو طفل ، قدم من دخله الخاص للدولة ١٥٠ جنيهًا في السنة!!

ماظنك بهذا الدخل نفسه ؟ وما ظنك بقيمة رأس المال الذي يدره ، وما ظنك بضخامة الأمة التي تضم أفرادًا لهم هذا الغنى الواسع ؟

لا شك أن هذا الشعب القوى قد وصل إلى مرتبة من الإنتاج في ميادين العمل المختلفة تستحق التنويه .

فما منزلتنا نحن في هذه الدنيا ؟ وما رسالتنا في هذا الوجود ؟ وما إنتاجنا الذي يخدم هذه الرسالة ؟!

إنك لتشعر بالحسرة البالغة ويغص بالجواب حلقك إذا علمت أن متوسط الدخل للفرد في مصر يصل إلى ثلاثين جنيها فقط !(١)

وأن اللغوب وراء الضرورات التي تمسك الرمق هو شغل الجماهير الغفيرة .

والذهول وراء الغزوات العاصفة شغل القلة الممتعة.

أما رسالة الإسلام فقد جحدت أهدافها وطرحت أعباؤها.

## \* \* \*

هل يرجع ذلك الفقر إلى طبيعة الرقعة التى يقع فيها العالم الإسلامى ؟ كلا ، فإن أخصب بقاع الأرض تربة ، وأغناها بالخيرات ، وأحفلها بالمعادن ، وأعظمها سيطرة على الممرات التجارية في العالم كله ، وأقدرها على التحكم في الشئون العسكرية والسياسية . . إن ذلك كله يقع داخل الدائرة التى يعيش المسلمون فيها كثرة ساحقة . .

وطبيعة هذه الأقطار دفاقة بأسباب الغنى . . .

عجزت عن معالجتها الأيدى المشلولة فتلقفتها - في غير عناء - أيدى العاملين الأذكياء!

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) كان هذا وقتما ألف الشيخ الغزالي هذا الكتاب وللقارئ أن يقيس فارق العملة والأسعار مقارنة بالمدة الزمنية اللاحقة ، مع العلم أن الموظف في مصر التصقت يده بالتراب فقرا ولم تتغير له حال .

هل يرجع ذلك الفقر إلى طبيعة الإسلام ؟ كلا كلا . . .

فالإسلام دين عمل متواصل وكدح طويل ، وليس الإسلام هو الذي يهمل أمر الأرض ويترك كنوزها دفينة لا ينتفع بها أحد أو يترك أتباعه هملا لا يصلحون لشيء . . . .

كيف ونبى الإسلام قد احترف العمل الذي كان يؤديه سواد الناس على عهده.

ففي البادية الخشنة قام برعى الغنم أجيرًا لأهل مكة على قراريط من الأرض.

وإخوانه الأنبياء السابقون كانوا أصحاب حرف يرتزقون منها ، كان فيها النجار والحداد والبناء .

وأصحابه الذين حملوا شريعته وبلغوا من بعده رسالته كانوا ذوى جد ملحوظ ويسار ظاهر من نشاطهم في ميادين المال والأعمال .

ونبوغ المسلمين الاقتصادى هو الذى عكر على اليهود مستقرهم بالمدينة وجعل الأسواق تفيض بعزمهم وخبرتهم .

ولوكان هولاء الأصحاب الكرام بيننا في هذا العصر لما تجاوزت أزمة الحياة الصناعية والتجارية أيديهم اللبقة ، ولرأيناهم في المدائن والقرى آيات من الدأب والكفاح والنجاح ...

ولم تكن تقوى الله في عصور الفهم والإدراك علامة على السذاجة والفراغ والعجز كما هي الآن في عصر الانحطاط المادي والمعنوى الذي نخبط في ظلماته .

بل انظر إلى واحد من عباد الله الصالحين أوتى خبرة فى الحصون السامقة يلجأ إليه الخائفون من الغزو يقولون : ﴿ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا \* قَالَ مَا مَكَّنِي فَيه رَبِي خَيْرٌ فَا عَنُونِي بِقُوَّةً أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا \* آتُونِي زُبرَ الْحَديد حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا \* فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: الآيات ٩٤ : ٧٧ .

إن عباد الله الصالحين ، لو أرادوا مثل ذلك اليوم لاستقدموا الخبراء الأجانب ووقفوا ينظرون مشدوهين إلى براعتهم وفنهم!

هذا هو صلاح القرون المتأخرة والأجيال المدعية الكذوب.

ولقد لانت صناعة الحديد لداود ، وعد الله ذلك من أنعمه عليه .

وقرن نعمة هذا الإلهام الفنى الرائع بنعمة التوفيق إلى العبادة الخاصة .

تلك العبادة التى أطلقت لسان داود بآيات التسبيح نغمًا حلوًا تردد صداه الجبال وتشارك في ترجيعه الطير: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوّبِي مَعَهُ وَالطّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ \* أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ (١).

فى هذا الجـو الطهـور من الإخـلاص لله وشكر آلائه كـانت المطارق تدوى ، والمسابك تصوغ ، والأفران تصهر . .

أيام اليوم فأمارات الصلاح المكذوب والتقوى المصطنعة أن ترى رجالاً يمشون رويدًا ، ويكثرون لغوًا ، ويأكلون سحتًا ، ويعيشون في جو من الهمهمة والشعوذة لا عمل فيه ولا كفاح ولا تكسب!!

وربما وقر فى نفوس هؤلاء البطالين أن أعمال الحدادة والنجارة والبناء ورعاية الغنم وأمثالها . . ليس مما يليق بالنبلاء وأشراف الناس أن يتكسبوا به .

ولا غرو! فمن أين لهؤلاء منطق النبوة العالية والرجولة الصحيحة وهم عاطلون قاعدون ؟

إن فلاحًا مغبر الرأس مغضن الجبين ينحنى على فأسه ليخط بها سطور الحياة فى حقله ، يجيئه وقت الصلاة فيتوجه إلى الله حيثما آذنته الصلاة ، فى أى مكان من أرض الله التى يعمرها ، هذا الفلاح أقرب إلى فطرة الأنبياء وأدنى إلى رعاية السماء وأعرف برسالة الحياة وحق الأحياء ، من بطين بليد يجلس فى محراب صامت ليدير فى يده حبات مسبحة .

إن العالم الإسلامي خارت قواه المادية منذ جهل دينه وما يستهدفه هذا الدين للإنسانية من هدايات وأمجاد .

واليوم نتلفت ، فنجد الأمم الكبرى تتدفق من بين يديها ومن خلفها ينابيع الثروة

<sup>(</sup>١) سورة سبأ: الآيتان ١٠ ، ١١ .

التي لا تحقق بها هدفًا نبيلاً ولا عملاً جليلاً . أما نحن فننتظر منهم أن يقدموا لنا الإبرة التي نخيط بها ثيابنا والملعقة التي نأكل بها طعامنا !

بل قد تصل المصيبة المضحكة بهم وبنا إلى حد أن نطلب منهم السلاح الذى نحمى به ذمارنا وندفع به العدوان - أى عدوانهم ـ عنا . . . !

إن الإسلام يحملنا صنوفًا شتى من تكاليف الخدمة الاجتماعية والسياسية يجب أن نقدمها للعالم الكبير ، حتى نمثل بحق عقيدة التوحيد ونعرض على أعين الناس مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر .

ومن المستحيل أن نصل إلى عُشر ذلك مع هذا الجهل الغليظ برسالتنا .

ولو علمنا حقائق هذه الرسالة الكبرى ، فمن المستحيل أن نسدى لها يدًا مع ضالة إنتاجنا وقلة ثروتنا ، وستظل أبواب الثراء موصدة حتى تطرقها أيدى العاملين المشمرين الساعين إلى خير الدنيا والآخرة .

ليس الإسلام دين قعود ولا الأرض التي يحل فيها اليوم من دنيا الناس صفرًا من أسباب الغني .

فلم هذا الفقر؟ وما سر هذه الصعلكة؟!

يجب أن نعلن حربًا شعواء على البطالة وقلة الإنتاج ، وأن نرد إلى العمل قداسته .

ولنعلم أن تكريم القاعدين جريمة ، وأن إثابة عامل دون حقه إهانة لقيمة العمل كما هو بخس لأجر العامل .

وأن الإسلام لا يتصور منتسبًا له فارغ النفس من الجد فارغ اليد من الشغل .

ولا يقبل أن تدين به أمة مغلوبة على أمرها ، ينزح الأجانب إلى ديارها فيملئون جيوبهم نضارًا ، ويخلفون للمواطنين الخانعين فقرًا وعارًا .

إن الإسلام رسالة ضخمة لا يطيقها إلا الأقوياء ، ولا يحملها إلا الأغنياء .

وعلى العالم الإسلامي أن يسعى حثيثًا ليقوى ويغتن بالعمل المتواصل في مواطنه الخصبة المنتجة .

ويوم نفقه حقوق ديننا علينا ، ونرصد لبلوغها ميزانية كبيرة الأرقام ، تجمع حصيلتها من أفراد ذوى جدة ويسار . . . . يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله .

## هذه الأفات:

الكسل والعجز والبلادة ليست رذائل خلقية فحسب ، بل هي أفات اجتماعية وكوارث اقتصادية ، طوحت بأقطار شرقية إلى الوراء .

وفقدان العقلية المنشئة.

العقلية التي لا تقنع باستغلال ما تحت يدها ، بل تسعى إلى استنباط قوى جديدة .

العقلية التي تتخطى حدود الفرص المتاحة لتخلق فرصًا بعيدة!

فقدان هذه العقلية بيننا ، جعل موارد الشرق غفلاً وخيراته صفرًا ، ومكن للاستعمار أن يوطد أقدامه ويرفع أعلامه !

هذه مثلاً مصر . كم بها من كنوز مدفونة وثروات مهملة . .

عندما اعتقلنا في طور سيناء أيام الانتكاسات الدستورية التي طالما تعترى بلادنا ، لاحظنا أن هناك أودية رحبة تجود فيها الزروع والفواكه وتكثر بها المياه الجوفية ، وهي مع ذلك لا تجد من يوجه لها عناية أو يلقى لها بالاً .

ويوجد طوائف من الأعراب أقرب إلى البهائم يعيشون على الطوى .

وقد يجلس الواحد منهم على شاطئ البحر ليصطاد سمكة أو سمكتين لا يزيد على قدر غذائه أو عشائه فقط .

وفي هذه الصحراء وامتدادها جنوبًا وشمالاً عشرات الألوف من البدو . .

على ماذا ؟ . . . على التهريب ، وعلى الخيانة ، خيانة الوطن لمن يدفع أتفه ثمن .

في عهد الاحتلال الإنجليزي كان للجيش الزاحف المعتدى أدلة من هؤلاء الأعراب .

وفي أيام الهجوم الصهيوني كان أولئك البدو يُسْتَأجرون لأعمال التجسس وطعن المصريين من الخلف .

فماذا صنعت الحكومات المتعاقبة لتحضير هؤلاء وحشدهم في مستعمرات زراعية منظمة تكثر بها ثروة البلاد وتعالج ما طبع عليه أولئك الأعراب من فراغ وفساد ؟ لا شيء .

برغم أن حدود مصر الشرقية أحوج ما تكون إلى التحصين والتأمين بعد ما اقترب اليهود منها .

واليهود عدو ماكر ماهر.

وقد استطاع أن يملأ صحراء النقب بعشرات من المستعمرات الغنية بمواردها القوية بأسلحتها .

فكيف يجوز أن تبقى صحراء سيناء وصحراؤنا الشرقية تعج بقطعان من المهربين لاعمل لهم إلا جر الأخطار على البلاد ؟

وإلى متى تظل الأرض الصالحة بهذه المناطق جرداء لا زرع فيها ولا ضرع ؟ ولماذا لا تنتثر فيها الواحات الحافلة بالأزهار والأثمار المليئة بالقلاع والرجال كما حدث في الجهة المقابلة لصحراء النقب ؟!

ثم ماذا ننتظر ؟!

## البقاع المقدسة:

ولنترك مصر جانبًا ، ثم لنورد مثلاً آخر من بلاد الإسلام المنكوب بالأدعياء والمنافقين . لنذهب إلى « نجد » و « الحجاز » حيث القفار الواسعة والمهامة المغبرة .

ولعلك تتوهم أن الطبيعة ضنت على هذه البلاد الجدبة ، بينما عمرت غيرها بأنهار تفيض سمنًا وعسلاً .

وهذا خطأ فاضح ، فالقحط في هذه الديار الجافة ، قحط أخلاق لا قحط أرزاق . والفقر السائد هناك فقر مصطنع تعاونت على التمهيد له حكومات مجرمة ، وقبائل تحيا هنا وهناك كالسائمة .

يقول<sup>(۱)</sup> الأمير « شكيب أرسلان » : « من الأغلاط المشهورة الظن بأن بلاد

<sup>(</sup>١) في كتاب « الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف » المطبوع سنة ١٣٤٠ هـ هجرية .!!

الحجاز مجدبة ، وأنها من القحولة بحيث لا تتحمل عددًا من السكان يزيد على أهاليها الحاضرين .

يقولون : إن الحجاز ناشف يابس وأنه كثير الحجار والحرار ، قليل الرياض والغياض .

وهذا كله من الكلام المرسل بدون تحقيق.

يقوله من لا يعرف « الحجاز »! أو يقوله الكسالى من أهل الحرمين الشريفين الذين يبدون ويعيدون أمام حجاج بيت الله الحرام ، وزوار الروضة النبوية ، فهم يسهبون في الحديث عن فقر الحجاز تعمدًا منهم ليستزيدوا بر الحجاج بهم ويستدروا عوارف العالم الإسلامي عليهم .

وحقيقة الحال أن من عرف جزءًا من الحجاز - لا كله - علم أن الحجاز - إذا قام أهله على فلحه وزرعه حق القيام - أعاش منهم ملايين بالراحة التامة ، وأصار إليهم من الخيرات ما لا يذكر موسم الحج إلى جانبه شيئًا!.

ولقد رأيت على مقربة من مكة وادى « فاطمة » الممتد إلى وادى الليمون مسافة خمس عشرة ساعة . فرأيت جنة من جنان الله فى أرضه لا تفضلها بقعة لا فى الشام ولا فى مصر ولا فى العراق ... » .

فلماذا - بالله - تعيش جمهرة الشعب على التسول وتلك إمكانيات الأرض التي تدب فوقها ؟

وما هو عمل الحكومات القائمة إذا كان السواد الأعظم يذوب ماديّاً وأدبيّاً في حلقة محكمة من الفراغ والتعطل ؟

وهل يبغى الاستعمار الصليبى أكثر من ذلك لو أنه باشر الحكم في هذه البقاع ؟ إن كلا الاستعمارين من داخلي وخارجي يستمد بقاءه من مهانة الأم وتقييد حركتها وشل نشاطها .

وإنه لمن المؤسف ألا تزال بلاد الإسلام - وفي مقدمتها الأماكن المقدسة - تضطرب في مهاد الذل الذي هيأه لها هذا الكابوس المزدوج من الاستعمار .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) مر أكثر من نصف قرن على هذا القول ، والأنباء التي تروى لنا الآن أن هناك نهضة في تعمير الأرض واستئارة خيرها .

يقول<sup>(۱)</sup> الأمير «شكيب أرسلان»: «لما كنت في المدينة المنورة قبل الحرب العامة سنة ١٩١٤، وجلت في عواليها والبقاع التي تليها، وشاهدت زكاء تلك الأرض وسمعت خرير مياهها. قدّرت أن البلد الطيب وحده – لو بقيت سكة الحجاز الحديدية متصلة به – لتحمل نصف مليون نسمة ولما تكاءده أمر معيشتهم.

وقد بلغ سكان المدينة قبل الحرب الأولى خمسين ألف نسمة . فلما تأمرت إنجلترا وفرنسا على قطع السكة الحديدية بين الشام والحجاز (١) ، وجحدتا حقوق المسلمين فيها تقهقر العمران في المدينة وضواحيها ، فهبط سكانها إلى خمسة عشر ألفًا .

كما أن جميع القرى التى ازدهرت على جوانب الخط تراجعت بسرعة إلى الوراء ، كمعان وتبوك ومدائن صالح ...» .

قال الأمير المسلم: « إن التخوف من عمران الحجاز أهم الأسباب التي دفعت الدولتين الاستعماريتين إلى المعارضة في تسليم سكة حديد الحجاز إلى المسلمين.

فإنجلترا وفرنسا اللتان تتحكمان في مائتي مليون مسلم تكرهان أن يكون لهم ملجأ تهوى إليه أفئدتهم ، وتتوافر فيه أسباب الراحة ، ويستعد لاستقبال الملايين فيه لا سيما الحجاز . . لا سيما الحجاز » . أ . ه .

واستطرد الأمير يذكر الأماكن الصالحة للزراعة ، فأشار إلى إمكان تعمير خيبر .

وهذا حق ، فخيبر - كما قرأنا في كتب السيرة - كانت بلادًا تفيض بأطيب المحصولات . وكان يهودها يدلون بغناهم على عرب الجزيرة . وقد اتخذوا منها قواعد عسكرية محصنة ناوشوا بها الإسلام حينًا ، ثم أجلوا عنها أخيرًا .

وقد تقهقرت خيبر الآن ولا يقيم بها سوى بعض الأجراء من السودان ، ألفوا الحمى التي تنتشر في مستنقعاتها .

وإننا ندهش لأن رزيلة الكسل ، وخلق البلادة ، قد تحولا إلى تقاليد معقدة من الشرف المكذوب والنيل السخيف .

فكثير من العرب يحتقر الفلاحة ويزرى على الفلاحين ولا يزال هذا السفه شائعًا بين العوام في صعيد مصر .

<sup>(</sup>۱) هذه السكك الحديدية كان قد انشأها السلطان عبد الحميد سلطان الدولة العثمانية ليربط بين أجزاء العالم الإسلامى . وقد حرص الغرب الحاقد على تدمير هذا الجهد المبذول بشتى الطرق وبيد الشريف حسين الذى أحدث فتنة بتدميره لهذا الخط في أحداث الثورة العربية ١٩١٦ . « المحقق » .

ولعل هذه التقاليد التي تستكبر على العمل (!) هي التي نشرت التسول والفقر ، واستقدمت الاحتلال من أقصر طريق!!

ولا يزال العرب عندنا يتعالون على تزويج بناتهم من الفلاحين لأن الفلاحة عار، والبطالة شرف ...!!

ومن الأماكن المستطاع تعميرها وتثميرها ، وادى القرى والحجر .

قال أبو عبد الله الكوتى : « كانت قديًا منازل ثمود وعاد ، وبها أهلكهم الله وآثارها إلى الآن باقية ، ونزلها بعدهم اليهود . . فاستخرجوا كظائمها وأساحوا عيونها وغرسوا نخلها .

فلما نزلت بهم القبائل عقدوا معهم حلفًا ، وكان لهم فيها على اليهود طعمة وأكل في كل عام نظير حراستها من سائر العرب .

وهذا تصرف عجيب!

وروى أن معاوية مرَّ بوادى القرى . فتلا قوله تعالى : ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا

آمنينَ. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون مِ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيم ﴾ .(١)

ثم قال : هذه الآيات نزلت بأهل الوادى ، فأين العيون ؟

فقال رجل: أتحب أن أستخرجها لك؟ قال: نعم.

فاستخرج ثمانين عينًا !! قال معاوية : الله أصدق من معاوية . . .

ووادى القرى اليوم خراب . . . !

\* \* \*

إننا نحب أن نصارح قومنا بأن أساليبهم في الحياة لن تؤدى إلا إلى فنائهم . إن الأجيال تجدّ وهم يهزلون .

وصراحهم فى طلب الحقوق سيعد نباحًا ما لم يثبتوا جدارتهم بما يطلبون . بل إن أهليتهم لهذه الحقوق ستكون موضع ريبة بالغة ما لم يتحولوا فى بلادهم إلى رسل للحياة والتعمير ، والنشاط والتدبير .

هذه سُنّة الله في كونه ، ولن يزيغ عنها إلا هالك .

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الآيات ١٤٦: ١٤٨.

# الفساد السياسي أخبث علل المسلمين:

من البلاء أن يكون الرأى لمن يملكه لا لمن يبصره!

منذ أمد بعيد أحوالنا تجرى على هذا النحو ، مصلحون يرون الأخطار ويرفعون على هذه عقائرهم بالتحذير منها ، وعميان يقودون القافلة - بسلطات مبهمة - إلى هذه الأخطار نفسها!!

يبذل هؤلاء المصلحون جهودهم بالعلم واللسان لتبيين الرشد من الغي ، وميز العدل من الجور ، وفضح العقبات التي تسد السبيل القاصدة أمام المسلمين .

فإذا هذه الجهود تذهب بددًا تحت وطأة الطغيان الحاكم بأمره هنا وهناك .

وكثير من بواكير الإصلاح أهيل عليها التراب قبل أن تنبسق وتنمو فلحقها الموت في مهدها . . .

قتل جمال الدين وهو يحارب استبداد الملوك على عهده.

ومات عبد الرحمن الكواكبي منكمشًا بعد ما صودرت كتبه وحوربت مدرسته.

وقضى محمد عبده وهو يحس مرارة الهزيمة في حلقه . . .

والحق أن مصلحين كثيرين ، ونهضات شتى ، تعثرت ثم تلاشت أمام ما بعثره الاستبداد السياسي من عوائق وسدود هنا وهناك .

وإذا كانت بعض الأقطار تنكب بين الحين والحين بهيجان الزلازل وثوران البراكين ، فإن أفة البلاد الإسلامية هذا اللون من التحكم الفردى الناشر للرعب والرهبة ، والمالك لسلطات لا نظير لها في المشارق والمغارب!!

يالله للمسلمين! رجل واحد يملك هذه الصولة كلها . فيسجن أمة - إذا أراد - وييت نهضة!

إنها أزمة في الرجولة يعانيها هذا الشرق البائس. لاندرى متى تنزاح ضائقتها ؟

## \* \* \*

نقول ذلك ونحن نذكر هنا ما دُوَّنه منذ ثلاثين سنة الأمير « شكيب أرسلان » وهو يعالج إصلاح الجزيرة العربية ، ويتقدم بالمقترحات النافعة لرفع مستواها وتدعيم شأنها . . ومات الرجل المجاهد ولم ينفذ له رأى .

قال الأمير «شكيب »: « إن الحجاز فيه بقاع كثيرة في الدرجة القصوى من الخصب والزكاء ولكن ينبغي لها المال والعلم ».

لابد من بناء السدود وحفر الآبار لاستنباط المياه ، ومن الاعتماد في السواقي على الألات الرافعة الحديثة والدواليب الهوائية .

أما المال اللازم لهذه المشروعات فله طريقتان :

الأولى: تنظيم الميزانية لحكومة الحجاز.

ونسارع نحن إلى التعليق على هذا المقترح الذى طالب العقلاء به منذ ثلاثين عامًا . المعروف أن الحجاز ليست له ميزانية عامة لمصالح الشعب وأخرى خاصة لشئون نصر .

بل المال الوارد كله للجيب الخاص .

وتوجد في العالم الآن بضع وستون دولة فيها دول كافرة ووثنية ومجوسية ومسيحية ويهودية .

وليس فيها كلها مثل هذا الوضع الذي انفردت به الأسر الحاكمة في الأردن والحجاز وغيرها .

وهذا الوضع الزرى ، وهو الإسلام! الذي لا يعرفه الله ورسوله!!

نعم هو الإسلام . . . و إن كانت صلة هذه التصرفات بالإسلام هي صلة الجهل بالعلم والفوضي بالنظم .

قال مستر « موریسون » وزیر خارجیة إنجلترا وهو یتحدث عن مشکلة البترول بین دولته و إیران : « إن الحکومات - فی إیران - فئة من الناس تستغل جهود العمال لتزداد ثروة .

وقد كان المفروض أن تنفق هذه الحكومات الأموال التي تأخذها ثمنًا للبترول في إصلاح الحالة الاجتماعية .

ولكنها بدلاً من أن تفعل ذلك حولت هذه الأموال عن الطريق القويم الذي كان يجب أن تسير فيه . . إلى طرق أخرى » .

وهذا الكلام ينطبق عليه قول الرسول الكريم: « صدقك وهو كذوب » .

فإنجلترا جرثومة الفساد السياسي الذي أهلك الشرق وأذل بنيه.

وتشبثها ببترول إيران هو تشبث اللص بسرقته بعد يقظة رب البيت وأهله وإسراعهم لتخليصها منه .

ولكن كلام الوزير البريطاني في اتهام الطبقات الحاكمة صحيح.

و إنه لأشد ما يكون صحة بالنسبة إلى الحجاز ومواردها الغزيرة من البترول .

## \* \* \*

أما الطريق الثانى لتنظيم واستثمار موارد الحجاز فهو تأليف شركات إسلامية كما يقول الأمير « شكيب » من مصريين وعراقيين ونجديين ، إلخ . . . .

والاقتراح معروض منذ ثلاثين سنة على ما قرأنا .

وقد مات في الكتب التي شرحته كما مات كثير غيره من توجيهات المصلحين .

وتولت الشركات الأمريكية أعباء الاستغلال وأعمال التثمير والإنشاء (١) . ومن وراء هذه الشركات تزحف الجبهة الاستعمارية الغربية وتضع أيديها على شرايين حياتنا ودعائم ثروتنا .

والذين استقدموا هذه الشركات ومنحوها أوسع الامتيازات على حساب العروبة والإسلام هم طواغيت الاستعمار الداخلي المنكود .

وهكذا تختنق دعوات الإصلاح الحر! ويضيع فيها الإسلام والمسلمون .

### \* \* \*

إن كبراء المسلمين أقل الناس حظوظًا من الأمانة النفسية والكفاية العملية ، وربما كان قدماؤهم يعترفون بتعاليم الإسلام في ظاهر الأمر .

إلا أن هذا الاعتراف لا يعدو الشئون التافهة والتقاليد الفارغة .

فإذا اصطدم الدين بملذاتهم الخاصة نبذوه وتنكروا له.

إن الدين في نظرهم يجب أن يمشى في ركاب الولاء ، وأن يتهيأ أبدًا للتضحية والفداء ، كما قال شوقى للسلطان عبد الحميد :

يفديك نصرانيه بصليبه والمنتمى لمحمد بهلاله . . !

<sup>(</sup>١) ومن خلفها تخفى عمليات التجسس ومعرفة الصادر والأحتياطي . . وغيرها من تجسسات اقتصادية وعسكرية . . « المحقق » .

و إذا قبل السلطان - الذي ضن على أمته بالدستور - هذا الفداء فله الشكر .

أما قيمة الأنبياء والرسالات والوحى بعد أن فدى بها واحد من الكبراء ، فأمر لا يكترث له .

أما كبراء العصر الحاضر فينفرون من الإسلام نفورًا شديدًا ، ويعتبرون التعصب له معرة شنيعة .

وهم في حكمهم يظهرون تجردهم من كل نزعة إسلامية .

والبلبلة التى سكبت الماء البارد على حرارة الأمة الإسلامية الناهضة جاءت من هذا الفريق الكافر بربه وأمته .

إن الأخوة المتساندة في العمل ، المتكاملة في الرزق ، المتساوية في الحق ، المتناصحة في الدين ، المتقاسمة الشر في الضراء ، والخير في السراء ، هي لب الإسلام وقلبه .

وما عداها فهو سخف حكام ، وصغار شعوب . . . !!

# المصل الرابع

توزيع الملكيات

الإسلام يرفض أن توجد طبقة ما تحتكر الثروة ، وتستولى بغناها الفاحش على التوجيه الاقتصادى .

وهو يدرك النتائج الوخيمة لتكون مثل هذه الطبقة فيحول دون تكوينها .

ويمنح الحاكم الحرية في اتخاذ الوسائل التي تعينه على إقامة التوازن بين الأمة المختلفة .

وبيان ذلك أن الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ لما هاجر إلى المدينة كان الأنصار مطمئنين في وطنهم يقيمون في ديارهم ، ويستثمرون أرضهم ، ويعيشون فيها عيشة رخية .

على عكس المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ؛ إذا صادرها مشركو مكة واغتصبوها منهم .

فلما استقر بهم المقام في المدينة قام المجتمع الإسلامي على نوع من الأخوة الفاضلة كان الأنصار فيه أصحاب البذل الجميل والسماحة المشكورة حتى انطلقت ألسنة المهاجرين بالثناء وهم يذكرون ذلك للنبي بيل ويقولون له:

« لقد ذهب الأنصار بالأجر كله! ما رأينا قومًا أحسن بذلاً لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ، ولقد كفونا المؤنة!! » .

ولقد شكر الله ورسوله هذا الصنيع الكريم لأصحابه ، إلا أن إبقاء هؤلاء المهاجرين من غير أملاك مستقلة يأوون إليها وينفردون فيها يجب ألا يطول كثيرًا .

ومع أن المسلمين انتصروا في موقعة بدر ، إلا أن الغنائم لم يكن بد من توزيعها على كل من اشترك في القتال وقام بدوره كام لاً - وفي هؤلاء كثرة كبيرة من الأنصار - ومن ثم ظلت الحالة الاقتصادية على ما هي عليه .

حتى حدثت موقعة بنى النضير ، فرأى الرسول الفرصة سانحة لإعادة التوازن الاقتصادى - إذا اعتبر هذا الفيئ ملكًا خاصًا له - فجعل الغنائم من أرض ومال وقفًا على المهاجرين ، إذ لا معنى لأن يزداد الأنصار غنى على غناهم بينما أكثر المهاجرين في قلة ظاهرة من المال .

قال الزهرى: «كانت غنائم بنى النضير للنبى خالصة إذ لم يفتحوها عنوة بل فتحوها عنوة بل فتحوها على صلح ، فقسمها النبى اللهاجرين ، لم يعط الأنصار منها شيئًا ، إلا رجلين كانت بهما حاجة » .

وفى ذلك يقول القرآن الكريم: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْيِاءِ مِنكُمْ ﴾ . (١) ثم يقول: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَهْوَ الْهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضُوانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . ﴾ . (٢) ومن الغلط أن نظن إعادة هذا التوازن موقوفًا على غنائم القتال .

فإن الحكمة التي اقترنت بهذا التوزيع - كما هو واضح في الآية - تنطق بأن الله يريد تقليب الثروة بين شتى الطبقات ، ويكره أن يكون حكرًا على طائفة معينة .

وكان النبى على الله يُعلَيْهُ يبدى رغبته تلميحًا أو تصريحًا - في عهود السلام - كي يعاد التوزيع على أساس عادل ، ويسن من التشريعات ما يراه منتهيًا إلى هذه الغاية .

فعن جابر بن عبد الله قال : كان لرجل منا فضول أرضين . فقالوا : نؤجرها بالثلث أو الربع أو النصف ، فقال رسول الله على : « من كانت له أرض – أى واسعة – فليزرعها ، أو يمنحها أخاه ، ولا يؤاجرها إياه ولا يكريها » !! (٣)

فهذا التخيير بين أن يزرع الرجل أرضه كلها وحده ، وبين أن يمنح أخاه المسلم بعضها ، مع تحريم استئجار المزارعين لها يكاد ينصح بالرغبة الصادقة التي يتقدم بها رسول الله على كبار الملاك كي يشاطروا الرجال الذين يستطيعون العمل أرضهم الواسعة بدل أن يشغلوهم فيها لقاء أجر معلوم .

ويدل على هذا ما رواه ابن عباس كذلك أن رسول الله على خرج إلى أرض وهى تهتز زرعًا! فقال: « لمن هذه ؟ » فقالوا: اكتراها فلان. فقال: « لمو منحها إياه كان خيرًا من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا » .(٤)

والحديث يشير إلى أن المنح خير من المنع ، ولا يتضمن سياقه أمرًا حاسمًا بضرورة التقسيم العقارى على العمال الزراعيين .

وذلك حق فإن وصايا النبي عِين الصحابه في هذا الأمر الخطير كانت تخضع

 <sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) ورد بنص « من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها ، فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ، فإن لم يفعل فليمسك أرضه » . صحيح . وورد بنص ثالث « من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى » . صحيح : رواه أحمد في مسنده ، وأبو داود ، وابن ماجه عن رافع بن خديج .

لبواعث شتى من مقتضيات المجتمع الذى يعيشون فيه ، ولذلك فهى متكاثرة متغايرة . لاختلاف الرجال شحا وجودًا واختلاف الأحوال عسرًا ويسرًا .

ولقد كان الأنصار في عهد رسول الله على هم كبار المزارعين ، وقد أثبت التاريخ لهم من فضائل البذل والإيثار والتضحية ما لم يثبته لقوم في الأولين والآخرين .

ولقد كانوا ﴿ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صَدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١) .

وبيئة مثل هذه البيئة لا تجد سلطة القانون موضعًا فيها لتعمل عملها الباطش العنيف . وما دام الرجل يعطى أكثر مما يطلب منه ، وينفق أضعاف ما يكلف به ، ويقدم ضرورات غيره على ضرورات نفسه ، فمن العبث بقيم الرجال أن تجنح إلى سيف

فما أكثر ما تغنى التقاليد عن القوانين.

القانون تهدد به وتتوعد!!

ألست ترى إلى إنجلترا ؟ إن برلمانها أعرق البرلمانات في العالم ، ومع ذلك لا يقوم النظام البرلماني فيها على مواد مكتوبة بل على عرف مقرر محترم لا يكاد أحد يميل عنه قيد أنملة .

بينما وجد بلاد أخرى تكتب فيها المواثيق بالدماء ، ومع ذلك لا ترعى لها حرمة .

وبلد كالولايات المتحدة يوجد فيها من كبار الملاك من يجردون بالملايين لخدمة الأغراض الاجتماعية وتدعيم النواحي الإنسانية .

وأنواع البر هناك لم تشك قط جفافًا في مواردها .

فإذا ارتكس هؤلاء القوم وانهارت تقاليدهم العامة فلم تعدلها سلطة القوانين الحازمة فستضطر إنجلترا إلى تدوين تقاليدها البالية في كتاب .

وستضطر الولايات المتحدة إلى تسجيل ديموقراطيتها الاقتصادية فى صحائف حمر . كذلك كانت أحوال المسلمين فى دار الهجرة على عهد النبوة ، أدت التقاليد الفاضلة رسالتها ، بل قامت بأكثر بما يجب عليها .

ونظر رسول الله على جمهور الشعب فوجده رضي النفس لا يشكو من ضيق هو بعد لما يوجد .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٩.

فجاءت وصاياه بشأن توزيع الملكية ترغيبًا لا يبلغ حد الإلزام بل لعله - وهو يرسل هذه الوصايا - كان ينظر إلى مستقبل الأمة على مر الأيام .

ولذلك رأينا الأحاديث السابقة تحض على التطوع بهذا التوزيع ، إذ لم تكن ثمة ضرورات توحى بإجرائه « حكومياً » وتنفيذه « رسمياً » بعد ما كفلت التقاليد الآنفة وقوعه « عملياً » في أغلب الأحيان والأحوال .

أما إذا تغيرت النفوس ، وحلت الأثرة مكان الإيثار ، ونزاحم الناس على المورد المحدود كل يبغى أن يستبد به دون غيره .

أما إذا لم تجد إلا شحاً مطاعًا ، وهوى متبعًا ، ودنيا مؤثرة .

أما إذا لم تجد إلا طبقات مسترقة ، وطبقة مؤمرة ، فهنا يتدخل القانون - باسم الله ورسوله - ليحقق الحكمة التي عناها القرآن عند تقسيم الملك والمال فقال : « كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ » (١) .

من علماء الدين من يرفض بشدة الكلمات التى ظهرت فى هذا العصر كالاشتراكية ، والتعاونية ، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية السياسية ، وغير ذلك من مصطلحات تشير إلى أنواع النظم التى تتودد إلى الجماهير وتتبنى آمالها فى الحياة . .

وهؤلاء العلماء يرون أن عنوان « الإسلام » يكفى وحقائقه تغنى .

وأن فسح الطريق أمام مصطلحات حديثة ومذاهب جديدة قد يسىء إلى قدرة الدين على إسعاد الناس وشفاء آلامهم .

و نحن نفهم هذه النظرة ، ونؤيد بواعثها ، ونشاركهم الثقة في غناء الإسلام ووفائه المطلق بحاجات الأمم .

ولكننا لا نتطير من هذه الأفكار المحدثة ، ولا نتجهم لأصحابها ، ونحاول أن نرد المعجب منها إلى منابعنا الأولى في تلطف وفهم ، لماذا ؟

لأن الإسلام نكب على مر الأيام بحكام ليسوا من خيرة أبنائه ، استغلوا الحكم لمنافعهم وأمجاد أشخاصهم وأسرهم ، وصبغوا هذه التصرفات السيئة بصبغة الدين ، والانقياد لتعاليمه .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر: الآية ٧.

ولأن العلماء الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ساروا في ركاب أولئك الطاغين ويسروا لهم الفتاوى المغشوشة ، وخلطوا بعض العبادات الشخصية ببعض المسالك الاجتماعية الملتوية حتى ظهرت سياسة الحكام المستبدين وكأنها تلبى نداء الدين ، وتقيم شرائعه .

ولأن العلماء الأخيار اكتفوا بالعزلة والسخط ، وربما فضحوا بألسنتهم ظلم الولاة ، وفساد من أيدهم من علماء الدين .

وربما أشعروا جماهير الأمة بأن هؤلاء وأولئك كذبة على الإسلام بأعمالهم وأقوالهم . . ولكن أولئك العلماء الصالحين لم يقوموا بجهد إيجابي يشرح طبيعة الدين ، ويفصل الفروع التي تعنى طوائف الناس ، وتمس متاعبهم ، وتحل مشكلاتهم .

هذه الأحوال مجتمعة جعلتنا نعذر من تشبثوا بالعناوين الجديدة ونشدوا لأنفسهم الخير من ورائها .

وهذه الأحوال هي التي جعلتنا نقارن بين ما يقال وبين مواريثنا النظرية على أمل أن يشعر الجيل الحاضر بنفاسة ما عنده فيؤثره ويرتضيه .

إن غيرنا استطاع عمليّاً أن يستفيد من التجارب وأن يضع من البرامج ما يحول بين الشعوب والوقوع في ماسى الذل والحاجة ، فما يمنعنا من دراسة ذلك كله والإفادة منه ؟ ؟

إن التعصب لحقائق الدين شيء ، والتجهم لما يرسى قواعده ويحقق أهدافه شيء أخر ، بل هما شيئان متقابلان .

وعندما أمنع الكفر والرذيلة والمظالم بتشريعات محدثة مطبقة في بلاد أخرى فأنا مع الدين ولست ضده .

بل عندما أضع قيودًا قانونية في أصول الحكم وفروعه تمنع أي حاكم قديم - مثل معاوية بن أبي سفيان - أو أي حاكم جديد من حكام المسلمين اليوم - ولا نضرب الأمثال - فإن ذلك ليس تهوينًا للإسلام شكلاً أو موضوعًا أمام أنظمة أخرى ، ولكنه في الحقيقة إنصاف للإسلام وبسط لرواقه على أوسع نطاق .

وعلى ضوء ما قدمنا نثبت هذه الفقرات في سياسة المال للأستاذ أحمد موسى سالم ، فهي تخدم الإسلام خدمة جلى :

يقول: « إن المال الذي هو دم الحياة الاقتصادية يجب أن يسير وينتشر في كل جسد الأمة بنفس الانتظام الذي يتدفق به الدم في عروق الأحياء الأصحاء.

معنى هذا أنه يجب أن توضع كل التحفظات على أية سدود أمام هذه الدورة المالية النشيطة حتى لا يقع انسداد ، أو تجلط اقتصادى يعيش به جزء من المجتمع محتقنًا ، ويصاب بالشلل فيه بقية المجتمع!

وهذه الدورة لثمرات العمل في الموارد المملوكة للشعب تنظمها ضوابط وتحكمها أبعاد تمنع الاستغلال ، أو تراكم رءوس الأموال في أيدى أفراد أو طبقة متميزة .

حكم الإسلام أنه إذا ما وقع الاستغلال أو التراكم للثروات - لأسباب مفتعلة - فقد وجبت سيطرة الشعب على ثروته وموارده ، وعلى ثمرات جهد العمل ، لينال كل مواطن بحق العمل أو حق الإخاء نصيبه الذي يفي بحاجته » .

ويقول: « . . إن إقبال المؤمن على الله وهو يوجه عمله إلى مرضاته خفف من نوازع «الاستكثار» من المال ومن « حب التملك » وشهوة « الاقتناء » و « الفردية » في الإنفاق ، و إظهار الثقة بالنفس من طريق « المباهاة » .

إن كل طاقات المؤمن فيما عدا «حد الكفاية » لنفسه يتجه به دعمًا وجهادًا إلى إخوته ومجتمعه كما لو كانت المسئولية عن هذا المجتمع كله تتمثل في شخصه دون سواه ، قربى وزلفي إلى الله .

وفى هذا يقول الله جل شأنه:

« قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بأَمْرِه ..».(١)

ويقول: « . . مبدأ الإيمان بالبعث والحساب ، هذا الأمر الذى ينكره الماديون قد مد من نظر الإنسان المؤمن فى أبعاد الكون ، وأقطار الأرض والسماء ، فشمل الأرض وما بعد الأرض فى تأمله وتفكيره وشمل الدنيا وما بعد الدنيا فى توقعه وعمله .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : الآية ٢٤ .

وبذلك تحقق توازن كامل وعادل في توزيع طاقات الإنسان الفكرية ، وفي توجيه نوازعه واهتماماته الاجتماعية .

فالإيمان بالحساب يكبح ولا شك من جماح الإنسان في عدوانه على الغير بكثرة المال وسطوة الاستغلال ، ويسلس من ضراوة الشهوة فيه إلى تملك كل شيء . حتى حياة البشر وكرامتهم ومشاعرهم وعقولهم .

وهو في مقابل ذلك يزيد الإنسان شوقًا واستشرافًا للعلم ، وحماسًا و إقبالاً على العمل .
إن الإيمان بالبعث والحساب يضعف من علاقة الإنسان بالشيء لذاته ، بينما يزيد من مسئوليته عن هذا الشيء من حيث حاجة المجتمع إليه . أو من حيث حاجته هو إليه وسط إخوة في مجتمع هو مسئول فيه معهم ، أو مسئول فيه عنهم ، في طريق طويل ، وكون متسع ، وزمن غير منته .

والذى سيسأله عن مواطنيه وإخوته - وهو الله - أقرب إليه من حبل الوريد ، وهو أعلم به وبما ينفعنا من نفسه .

إن الإيمان بالبعث والحساب هو القوة الدافعة والواعية التى تعد فى المجتمع الإسلامى خطر الإسراف ، وتكافئ بين الإخوة فى « القيمة الإنسانية » بالحق والصدق بالواقع والوجدان ، من حيث أنهم وحدات واحدة أمام الله كما علمهم الله .

وهي بذلك تضاعف من نشاط العمل ، وتوضح رؤية الأمة المؤمنة لطريقها وأهدافها على المدى القريب والمسار البعيد .

« الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . . » . (١)

ويقول: «.. يشتمل الإسلام على كثير من المبادئ التي هي في أصوله العقائدية أساس لتوجيه سياسة المجتمع، في الحال أو الاستقبال، فهي مبادئ عامة تحدد دون لبس نظرة وقرار الإسلام بالنسبة للثروة والمشاركة فيها ومنع تراكمها، واستغلال الناس بها، وحرمان أحد من حقه مهما قل فيها. من هذه المبادئ والأصول الفكرية في نظرة الإسلام إلى قضية الثروة والمال:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: الآية ١٩١.

(أ) يقول الله: ﴿ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ . أَن رَآهُ اسْتَغْنَىٰ ﴾ (١) وهذا قانون يتكون من الحقائق الآتية:

أولاً: إذا استغنى أحد عن المجتمع - بتراكم الأموال - انفصل عنه في اتجاه الاستعلاء عليه ، وهذا يؤدى إلى طغيانه في هذا المجتمع وتحوله في مجال الاقتصاد إلى مركز قوة خطر يعبث بمصالح ومصاير المواطنين .

ثانيًا: لا يجوز لأحد أن يستغنى عن الجتمع لهذا السبب ، أى حتى لا يطغى ويوثر صد مصالح المجتمع . وهذا أساس لشرعية تأميم الثروات إذا لم تكن لها وظيفة اجتماعية .

ثالثًا: لابد لكل إنسان لا يستغنى عن المجتمع أن يعمل من أجل هذا المجتمع ، فهذا هو الشكل الوحيد لمقاومة خطر الرغبة في الاستغناء عن المجتمع ، اتجاهًا إلى الطغيان عليه من مراكز القوة الاقتصادية .

(ب) ويقول الله في نفس المعنى بالنسبة للطبقة أو للأم :

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَعِبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الأَرْضِ ﴾ (٢) أى لو كانت الثمرات والأموال تأتى هيئة وسهلة لأنتهى تكاثرها في أيدى البشر إلى السيطرة والبغى والظلم .

(جم) ويقول الله فيما ينتهى إليه ترف الطبقة التى تجمع الأموال دون جهد ، ومن غير حق من هلاك المجتمعات وانحلالها : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَضَ مَن هلاك المجتمعات وانحلالها تدميرًا ﴾ . (٣)

ويقول: ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ . (١)

معنى هذا أن الترف والإسراف من أسباب الاختلال الاجتماعي التي تؤدي إلى الانهيار أو الثورة .(٥)

 <sup>(</sup>١) سورة العلق : الأيتان ٦ - ٧ .
 (١) سورة العلق : الأيتان ٦ - ٧ .

٣) سورة الإسراء : الآية ١٦ .
 ١٤) سورة الأنعام : الآية ١٤١ .

<sup>(</sup>a) عقدنا فصلاً لهذا المعنى في كتابنا « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .

(د) ويقول الله: ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ (١) أى أن الإسلام يرفض كل أشكال البخس للحقوق ، من الاستغلال ، وخفض الأجور ، والحرمان من حق التعليم ، والعلاج ، والسكن والرعاية الاجتماعية ، والموقع المناسب في العمل ، وتوفير الكرامة الإنسانية للفرد في كل حال .

ونتيجة لهذا فإن الإسلام يرفض الربا لأنه استغلال لحاجة الفرد ، وانقضاض عليه في وقت ضائقة .

وسرقة فائدة المال منه بغير جهد ، إهدار لحق الرعاية الذي كفله الجتمع الإسلامي لكل من فيه .

لذلك فإن الرباليس هو استغلال الحاجة إلى المال وحده ، وإنما هو في كل نوع من أنواع الضغط يعطى حقًا من غير مقابل .

(ه) ويقول الله : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَة قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّه ﴾ (٢) ومعنى هذا أن الزكاة والصدقات حقوق مفروضة للمجتمع على الأفراد ، في يد دولة الشعب ، وهدفها التأمين الاجتماعي في شكل تأمين دورة الإنفاق للمال بين جميع المواطنين ، هذه الدورات الطبيعية التي تشيع بها الحياة والطمأنينة والإخاء والرخاء . . . إنها فريضة وليست مجرد تطوع .

(و) ويقول الله : ﴿ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يَخْلفُهُ وَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٣) أي أن دورة الإنفاق التي اكتشفها الاقتصاد الحديث هي مبدأ إسلامي يمنع تركيز الأموال ، ويوقف كنزها ، ويحد من الإسراف ، ويضاعف من حجم المعاملات ، ويؤكد الثقة التي تثبت الأسعار ، وتزيد الرواج . . . إلخ . أ . ه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ٨٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ: الآية ٣٩.

# موضع الفرد من الحياة العامة:

الإسلام دين يقوم على التراحم ، وحديثه عن الله ـ عز وجل ـ يشير إلى طبيعة رسالته ، وصبغة تعاليمه فهو يذكر عن الله ـ عز وجل ـ أن رحمته سبقت غضبه ، ويعتبر الشرائع التي أنزلها على العباد أداة لإقرار الخير بينهم ، ورفع الحرج عنهم .

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَا يُعَلِّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ . (١)

ويقرر أن الخصائص الأولى لرسالة الإسلام الأخيرة ، هي تخليص الإنسانية من أعبائها التي أنقضت ظهرها وأثقلت كاهلها وحبستها عن الحركة الحرة أعصارًا متطاولة .

ثم يرد إلى هذه الإنسانية اعتبارها المسلوب ، ويحدد وظيفة النبى الله بين الناس بأنه جاء إليهم يأمرهم بالمعروف ، وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ، ويحرم عليهم الخبائث .

وبهذه الكلمات القلائل ، العميقة الدلالة نظف الإسلام حقيقة « التدين » مما علق ولا يزال عالقًا بأفهام الكثيرين - للأسف البالغ - من أن التدين يعنى دائمًا الحياة الجافة والمعيشة الهون ، والزهادة البليدة ، واليد التي لا تدرك قيمة المال ، والنفس التي لا تفقه معنى الجمال ، والمسلك الذي يجعل البيت قبرًا قبل القبر ، والدنيا فناء قبل الموت ، والعمر حرمانًا من كل استرواح ونعمة !!

وعبارة القرآن في تكذيب هذه الظنون ، وتسفيه أصحابها ينطوى على غضب كبير وتبرم ظاهر ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلالاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ؟ (٢)

فالدين في الحقيقة يعرف الإنسان بمتاع الحياة ، ويهيئ له سبل الانتفاع به ويكلفه لقاء ذلك أن يشكر الله عليه ، ويفهمه أن الأرض والسماء وما بينهما لخدمته .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦ .

وأن ما انبث في فجاج الأرض من خيرات ، وما انتثر على آفاق السماء من كواكب ، وما اتسق في نظام الكون من جمال وبهجة ، إنما هو مهاد ميسر للحياة الإنسانية كيما تتأنق ، وتزدان .

فنظرة الدين للإنسان كبيرة والموضع الذى يطلبه له من الحياة العامة خطير ، وهو لا يفترض له إلا المعيشة الكريمة ، لا المعيشة التى يستكمل فيها ضروراته فحسب بل التى يستكمل فيها مباهجه ومرفهاته . وبهذا يكون أهلا لفهم خطاب الله وتذوق ما فيه من معان وأغراض .

ولإيضاح ذلك نورد أن القرآن مثلاً يقول : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ ؟(١)

ترى من يفهم هذا القول ؟ ومن يحس بما فيه من إدلال بالنعم وتذكير بالفضل ؟ أهو الإنسان المكفول في معايشه ، القوى على أيامه ، المفتوح المشاعر لما في الحياة من خير وجمال ؟

أما الإنسان المشرد الذهن ، الموصول بالدنيا من أحلك شئونها وأتعس حظوظها ، فهو لا يحس بما توحى به الآية من أن السموات والأرض مسخرة له ، بل يحس بأنه مسخر - روحًا وبدنًا - لكل من في السموات والأرض !

وإذا تحدث القرآن عن الآلاء التي أنزلها الله لعباده كافة: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةً مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ (٢)

فمن الذي يدري فتنة البساتين النضرة ، ونفحات الحداثق العطرة ؟ .

أهم سكان مدننا المحرومون من المتنزهات العامة المحبوسون في أزقة تملأ القلوب وحشة والعقول ضيقًا ؟

أم غيرهم بمن أخذوا أنصبتهم وفوق أنصبتهم من الأشعة والرياضة والرحلات إلى الأقطار البعيدة بعد أن ملوا النظر إلى ما حولهم من قصور وجنان ؟

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : الآية ٢٠ .

وإذا ذكر القرآن حياة الفلاح في ريفه الهادئ الباسم ،، وشرح حالته في غدوه ورواحه إلى حقله قال : ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ . وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (١)

فمن الذى يعرف هذا الجمال ، وتشيع الغبطة فى نواحى نفسه حين ينغمس فيه؟ أهم رقيق الأرض الذين يزرعون القمح ويأكلون الطين وينتجون القطن ويعيشون مرايا ؟ .

إن الإنسان الذي يعيش تحت المستوى المعقول اللائق به ، والذي لا يأخذ القدر المقسوم له من نعم الله وفضله - وهو قدر كبير جدّاً لو وصل إلى أصحابه سالمًا - هذا الإنسان المنكود يقل نصيبه حتمًا من التكاليف إلدينية والإنسانية .

وهو لن يبلغ درجة التقوى فى تدينه إلا إذا ألحذ نصيبه المعلوم من مال وبنين وجنات وعيون كما يقول القرآن حين يحض الناس على تقوى الله: « وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعَيُونٍ » (٢)

فأية حال منكرة تلك التي ينظر فيها الكثيرون إلى أنفسهم فلا يجدون لهم شيئًا من ذلك كله ؟!.

وهل ترشحهم أحوالهم الضنكة هذه للخطاب الإلهى الكريم ؟ .

إن الهيمان الشارد على وجهه أبدًا ، لا يعرف معنى الإلف و إن طال حنينه إليه . والمحروم التائه عن حقه أبدًا ، لا يذوق طعم الحياة و إن عاش فيها .

فإذا استكان في بيئته إلى عجزه وفاقته فهو - بعض إنسان - لا إنسان كامل!

ألم تر أن القرآن الكريم جعل من خصائص الرقيق أنهم لا يقدرون على شيء وأنهم لا يلكون أى شيء ؟ .

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآيتان ٥ - ٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: الآيات ١٣٢ : ١٣٤ .

أما الإنسانية الحرة الطليقة فهى التى تملك أن تنفق ، وأن تتسع فى وجوه الإنفاق ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

## العمل وحده:

وما دام مكان الفرد في الحياة العامة بهذه المثابة الجليلة ، فلابد من صيانة حقه فيه ، ولابد من إعطائه الوسائل التي تبلغه إليه ، ولابد من حياطة هذه الوسائل حتى تثمر الخير لأصحابها وحدهم ، فلا يسرق نتائجها العجزة والكسالي والقاعدون! وهذا لن يكون إلا بتنظيم الأعمال العامة تنظيمًا دقيقًا محكمًا .

فمن نكل عنها نكل به!

ومن تأخر فيها دفع إلى الوراء وأخرت منزلته .

ومن أحسن فيها كان حقيقًا أن يأخذ حظه الموفور من الحياة الصحيحة .

إن الله ـ عز وجل ـ جعل منازل الناس في الدار الآخرة - وهي أكرم عنده وأعز عليه - بالعمل العظيم لها ، فلا ظلم في أن نجعل منازل الناس في الدنيا بالعمل لها

كذلك : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمًّا عَمِلُوا وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (٢).

ومن ثُمَّ فمن الفوضى أن تكون الدنيا نصيب القاعدين ، وأن تكون التعاسة نصيب العاملين!!

والعمل فى الإسلام هو الوظيفة الطبيعية لكل حى ، وهو سر الخلق وحكمة الوجود: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُو َهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾(٣) (٤) «هُو أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهَا ﴿ ). (٤)

« هو السائم من الأرض واستعمر كم قيها » . « ا

والأعمال الدينية المحضة لا تستغرق من عمر الإنسان كبير وقت .

فالصلاة مثلاً لا تشغل من ساعات اليوم والليلة إلا وقتًا يتراوح بين ١٪ ، ٢٪.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: الآية ٧٥.

٣) سورة الكهف : الآية ٧ .

فكيف تنقضى سحابة الليل والنهار بعد ذلك ؟ .

يقول القرآن : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴾ . (١) ومسرح العمل رحب المذاهب واسع الميادين يشمل الأرض برها وبحرها وخصبها وجدبها : ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴾ . (٢)

أما استقصاء أبواب العمل ووجوه النشاط العمراني وأسباب النجاح الاقتصادي فموكول إلى الرجال الذين يتقنون فن الحياة ، ولا يضيعون الأعمار لغوًا وسهوًا .

ومع أن القرآن كتاب حياة حارة ينبض بالتوجيه العارم إلى الجهاد الدائم ، فإن أساليب العمل ملتوية جدًا في أيدى المسلمين ، والانتشار في الأرض الذي أمروا به عقيب الصلاة لا يعدو في اتساع خطوه حركات السلحفاة!

ومناكب الأرض التى ذكرت فى كتابهم ضاقت فى أذهانهم كثيرًا حتى أصبحت لا تتجاوز مضطرب الرجل بين دار صغيرة وزراعة حقيرة!!.

مع أن التدين الصحيح يموت في هذا الجو الخانق - كما أسلفنا - جو الصعلكة والمسكنة .

إن الإسلام وثيق الصلة بالكون والحياة ، ولا يمكن البتة عزل حقائقه الأولى عن العالم المتحرك الذي نصبح فيه ونمسى .

ذلك أن الإيمان في تعاليم هذا الدين يقوم على النظر في الكون.

والعبادة في تعاليم هذا الدين تقوم على العمل في الكون.

ومعاش المسلم ومعاده كلاهما لا ينحصر في صومعة ولا ينعزل عن أفاق السماء والأرض ، و إلا انعزل عن أسباب حياته .

والآيات الكريمة التى تدعم إيمان المسلم بربه عن طريق ربطه بمظاهر الطبيعة ، تبصره - فى الوقت نفسه - أن هذه المظاهر الطبيعية مصادر نعمة له ، وموارد رزق يطعم منه وينتفع به .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : الآية ١٠ .

وأنت تشعر بذلك أمّ الشعور عندما تقرأ قول القرآن الكريم: ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخُرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَالْتَبْتَغُوا مِن فَصْلُهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخُرَ لَكُم مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ﴾ .(١) فالبحر مثلاً هنا مورد اقتصادى أستغله المؤمن استغلالاً مادياً ، ليقيم به حياته المدنية المجردة .

وهو كذلك مورد معنوى حافل بأسرار القدرة وبسط الخلق وعظمة التكوين ، فهو من هذه الناحية مثار تفكر وتدبر و إيمان!!.

والناحية الاقتصادية في الآية هي الأساس الذي بنيت عليه الناحية المعنوية .

وعلى هذا النحو استعرض القرآن ما في العالم ليقرر أن النظر في الكون إيمان ، وأن العمل فيه عبادة .

وزاوج الإسلام بين عمل الإنسان لربه وعمله لنفسه فأصبح كلا العملين يتخذ من الحياة مجرى واحدًا .

وفهم المسلمون من ذلك أن حاجلة الدين للدنيا كحاجة الروح للجسم ، فكما أن الرجل يحتاج ضرورات مادية تقيم كيانه وتحفظ حياته ، وإلى كماليات يبتهج بتوفرها ويسرها و إلا فلن يستطيع عملاً ، فكذلك الدين يتطلب قوى مادية وأعمالا تعينه على تحقيق أهدافه وأداء رسالته ، و إلا فسوف يجمد ويوت ...

ويستحيل أن يبلغ المتدينون رسالة ربهم ، إلا إذا فهموا منطق الحياة المادى ، وصححوا غلطهم القديم نحوه ، وقدسوا العمل في المزارع والمصانع والمتاجر كما يقدسون العمل في المساجد سواء بسواء .

هذا العمل هو الذي نريد جعله ميزان الرجال.

يثقل بهم أو يخف على حسب جهدهم .

ولا يجوز احترام الأسباب المصطنعة الأخرى التي يجنح إليها الفاشلون كي يحصلوا على المال والجاه .

فمن كان فقيرًا في عمله وجب أن يكون فقيرًا في ماله .

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية: الآيتان ١٢ - ١٣.

ومن كان مكثرًا في ماله فيجب أن يكون ذلك ناشئًا عن إكثار في العمل.

وتوزيع الأموال على اختلافها ينبغى أن نراعى فيه وجه الحق وأن نسترشد فى ذلك بقول الرسول صلوات الله عليه وسلامه: « إن أقواما يتخوضون فى مال الله بغير حق فلهم الناريوم القيامة » (١).

ولا غضاضة على كبار الملاك أو صغارهم ، إذا هم نزلوا عند رأى الدين في هذه الأمور .

#### نظريات مختلفة!

ما ذكرنا آنفًا يتضح أن الإسلام يرتفع بموضع الفرد في الحياة العامة ماديًا وأدبيًا . ويأبى أن توجد طائفه بلة أمة من الناس تعيش في مستوى منحط من الفاقة والحرمان .

وأُبنًا أن تفاوت الناس في اقتسام معايشهم ، يخضع قلة وكثرة - في نظر الإسلام . - لقيم الأعمال التي يؤدونها ، ومن هاتين المقدمتين تنكشف بعض النواحي الاشتراكية في هذا الدين ، ونحب الآن أن نعرض لطائفة من الأفكار الحديثة المتصلة بهذا الموضوع ليزداد الأمر وضوحًا .

#### \* \* \*

الفكرة الرأسمالية تقوم على حرية العمل والاستثمار والتملك ، وترى أن الفرد ما دام واسع الذكاء والحيلة ، جم النشاط والسعى ، فله أن يحوز ما يشاء من مال ، ما دامت سوق المنافسة حرة ، وما دامت طرائق الجمع مشروعة ، ومن الظلم أن توضع القيود والعوائق أمامه ، لتشل إنتاجه في ميادين العمل المختلفة .

وهذا كلام وجيه في ظاهره ، ولقد لقى قبولاً ورواجًا في القرون الأولى ، ثم لوحظ على مر الأيام أنه لايكاد ينفك عن المآخذ الآتية :

١ - تستبد بالرأسماليين شهوة جمع المال من كافة الوجوه الممكنة ، فلا يبالون باستغلال جهود العمال ، وانتقاص حقوقهم ، وتسخير مواهبهم ، فما ينسب في النهاية إلى صاحب المال من نجاح وما يضاف إلى اسمه من ثروة ، ليس كله في الحقيقة له .

<sup>(</sup>١) وورد بنص آخر « إن رجالا يتخوضون في مال الله ... ، رواه البخاري وأحمد بن حنبل .

٢ - ينسى الرأسماليون حقوق الله والناس فى أموالهم ، ويتهربون من أداء الواجبات الدينية والاجتماعية المنوطة بهم ، ويحولون ثراواتهم على عجل إلى كنوز ميتة يقل انتفاع الأمة بها أو ينعدم .

٣ - إذا كان من بين هؤلاء من يعين في مشروعات الخير ، ويساهم في نواحي البر ، فإن ثرواتهم تنتقل بنظام التوارث إلى أقوام لا عمل لهم ولا عناء فيهم .

٤ - وجد أن البيوت المالية الكبرى تتعاون على قتل صغار الرأسماليين الناشئين ،
 وترصد من مصروفاتها ما يفسد الأسواق أمام النشاط الاقتصادى لهؤلاء ، وبهذا يضيع معنى التنافس الحر .

وتنضح الله المحتمعات الرأسماليين تغص بفنون اللذائذ الرخيصة ، وتنضح بعوامل الفساد العريض ، وأن روح الكفاح والمثابرة والجد التي تظهر جلية على مؤسسي هذه الأسر تفني تمامًا في أعقابها .

على أن هذه المأخذ تختلف نسبتها بين قطر وقطر ، ويقل الإحساس بخطورتها بين شعب وشعب .

وقد عالجتها الحكومات بفرض الضرائب القاسية . وسن تشريعات العمل الكثيرة ، ولكن الداء في مكمنه باق عنيد .

وقد تخف حدته أو تثقل وطأته تبعًا لضعف الرقابة عليه أو يقظتها .

ولذلك فالمشاكل بين العمال وأصحاب العمل لا تزال في مقدمة ما تجتهد هذه الأنم لوضع الحل الحاسم له قدر المستطاع .

وموقف الإسلام من هذا النظام ومن مأخذه المعروفة يعود إلى قواعده العتيدة المقررة في أصوله التشريعية . . قواعد منع الضرر ورفع الحرج ، وسد ذرائع الفساد ، ورعاية مصالح العباد .

وهى مبادئ دينية يسع الأم أن تجنح إليها لإثبات ما تبغى لنفسها من نظام ، ومحو ما لا تود من أوضاع ، وتغيير ما لا يلائم أحوال العصر من قوانين .

#### \* \* \*

أما الفكرة الشيوعية في طورها الأخير فتقدم أساسًا للتنظيم الاقتصادى يعتبر مغريًا للطبقات الضائعة – من الناحية النظرية – أما الناحية التطبيقية فلم تتح لنا أسباب دراستها المباشرة حتى يتيسر الحكم عليها .

وإن كان ما يبلغنا من شتى المصادر يبعث على الأسى ، ويشير إلى هوان إنسانى من طراز آخر . .

ونلاحظ عمومًا أن ثمة مبالغة في سيطرة الدولة على الفرد ، وفي مصادرة مبدأ الملكية مصادرة عنيفة شاملة .

مع أن الحاجة ماسة إلى جعل المرافق العامة وحدها ملكًا للدولة .

أما المرافق الخاصة التابعة للملكيات الخاصة فلا ضير على الشعب من بقائها تحت أيدى أصحابها ، بل ذلك أنمى وأجدى .

وتنص المادة العاشرة من دستور الجمهوريات السوفيتية على أنه ( يحمى القانون للمواطنين حقهم في الامتلاك الشخصى للدخل الناتج من عملهم ومدخراتهم والمنازل التي يقطنونها وأثاث البيوت ، والأمتعة والأدوات المخصصة للاستعمال الشخصى ولتوفير الراحة . . . وحقهم في وراثة الملكية الشخصية ) – أي المنقولات – .

والمادة الرابعة تدلنا على القاعدة العامة التي يخضع لها مبدأ الملكية هناك .

فهى تذكر أنه (يشتمل الأساس الاقتصادى للاتحاد السوفيتي على نظام اقتصادى اشتراكى وملكية اجتماعية للآلات ووسائل الإنتاج) .

كما تقرر المادة الخامسة أن ( الملكية الاشتراكية إما أن تأخذ شكل تملك الدولة فتكون الثروة للشعب عامة أو شكل الملكية التعاونية أو الجماعية ) – ملكية مزارع جماعية منفصل بعضها عن بعض ، أو ملكية الجماعات التعاونية (١) .

#### \* \* \*

ونحن نورد هنا محاورة شيقة من كتاب « نفسية الرسول العربى ، محمد بن عبد الله » للأستاذ لبيب الرياشي (٢) ، تلخص المبادئ اليسارية ، وموقف الإسلام منها .

المؤلف : من منكم يعلم أسس الشرائع الشيوعية والمبادئ الظاهرة العلمية التى ترتكز عليها .

توفيق - وهو الشاب المتطرف في عقائده السياسية ، وقد اعتنق في ماضي

<sup>(</sup>۱) لقد ألَّف الشيخ الغزالى فيما بعد كتابه الثالث « الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين » ناقش فيه بإفاضة التهم الموجه للإسلام من هؤلاء وهؤلاء ، وبين عيوب وآفات كل فئة منهم بالتفصيل . « المحقق » . (۲) مؤلف مسيحى منصف ومعتدل الرأى . . « المحقق »

حياته المبادئ الشيوعية - ينتفض انتفاضة من مسه سلك كهربائي ويقول: إن منهاج « الانترناشيونال » الثالث يلخص فيما تسمعون :

أولاً: إلفاء ملكية الأفراد للأراضى ، واعتبارها ملكًا للدولة مؤجرة للأفراد الذين يدفعون أجرتها للحكومة .

ثانيًا: فرض ضريبة تدريجية على الدخل.

ثالثًا: إلفاء حقوق الوراثة.

رابعًا: إنشاء مصرف مركزى يتولى هو وحده إقراض الأهلين.

خامسًا : جمل جميع طرق النقل والاتصال من سكك حديدية ، وبواخر ، وقطر ترام ، وتلفرافات ، وتليفونات ملكًا للدولة .

سادسًا: توسيع نطاق المعامل ، والمصانع التي تملكها الدولة .

سابعًا: إنشاء جيش من العمال للزراعة والصناعات الوطنية.

ثامنًا: تنظيم العلاقة بين الصناعة والزراعة.

تاسعًا: إلغاء الفروق بين الطبقات وجعل السلطة المطلقة بين أيدى العامة.

عاشرًا : إلغاء النقد ورءوس الأموال ومنح كل فرد من أفراد الأمة ما يحتاج إليه وأخذ ما يفيض عنه .

حادى عشر: يقول كارل ماركس: « إن الدكتاتورية هي شرط لازم للمبادئ الشيوعية ...» .

المؤلف: إن إلغاء ملكية الأفراد وتسليم الحكومة وحدها المصرف المركزى وطرق النقل والاتصال ، والمعامل - كما تقول المادة الأولى ، والرابعة ، والخامسة ، والسادسة . معناها أن واضعى هذه الأسس يتصورون الحكومة قسطاس حكمة وميزان عدل ، حتى إذا ما حكمت حكمًا فرديّاً مطلقًا أنصفت الناس كافة .

لعمرى ، إنها لقصيدة شعرية خيالية بزت ألوانها وصورها - ألوان قصيدة دانتي وصورها .

أما من ناحية التشريع المحمدى فإنها بمثابة احتكار ، احتكار فئة كبرى من البشر جلست على كراسى الحكم - لتتصرف بمطلق الحرية والسلطان فى مقدرات سائر البشر ، ونشاطهم وجهودهم ، تبدل احتكار الشركات باحتكار

جيش من رجالات السلطة الله أعلم بسرائرهم ، وإن الاحتكار أيا كان موضوعه أيها الأدباء - محرم - في التشريع المحمدى ، واحتكار السلطة أوهي من احتكار الأقوات . وفي الاحتكار المالي المحدود قال المشرع الأعظم في أحاديثه :

« الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » (١).

وقال: « بئس العبد المحتكر: إن أرخص الله الأسعار حزن ، وإن أغلاها فرح » (٢) .
وفي وصية الإمام على ، التي هي دستور الحكم الراشد بين الوالي والرعية وقد وجهها الإمام السامي للأشتر النخعي لما ولاه مصر ، قال موصيًا بالتجار: «واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقًا فاحشًا ، وشحّاً قبيحًا واحتكارًا

"واطلم مع دلك البياعات ، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة . فامنع من الاحتكار فإن رسول الله على منع منه .

وليكن البيع بيعًا سمحًا بموازين حلال ، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف » .

صادق: أما البند الثانى القائل: نفرض ضريبة تدريجية على الدخل فليس في هذا التشريع إبداع واستكشاف. لأن الزكاة والصدقة من أسس التشريع المحمدى. أما البند الثالث القائل بإلغاء حقوق الوراثة فمناقض للشريعة الإلهية التي تعلن الفرائض بصراحة، وقد جاء في سورة النساء:

﴿ للرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالدَانِ والأَقْرَبُونَ وَللنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًّا تَرَكَ الْوَالدَانِ والأَقْرَبُونَ وَللنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَللنسَاءِ نَصِيبٌ مِّمًّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَللَّهُ مَا قُلُ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴾ . (٣)

إلى آخر ماورد في الفرائض ، وكلها تأمر بأن يرث الأهل الأقربون لا الحكومة .

أما البند التاسع القائل بإلغاء الفروق بين الطبقات وجعل السلطة المطلقة في يد العامة ، فإنه تشريع لا يقره عقل ولا يتسامح فيه منطق ، لأن الإنسان يتفاوت في أخلاقه وكفاءته وقواه العقلية والجسمانية ونشاطه تفاوتًا يزيد أو ينقص ، وليس بين العلوم

البشرية ما يخالف هذا التفاوت الحقيقى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ﴾ (٤) فهل من العدل أن ينال العامل الخامل العقيم ما يناله النبيه الذكى النشيط ؟

<sup>(</sup> ٢ ) رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني في الكبير عن معاذ .

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه عن عمر . (٣) سورة النساء: الآية ٧.

سعد : وهنالك تشريع للشيوعية لم يذكره الرفيق توفيق - يتعلق بالله وإلا لحاد ، ومشاعة المرأة ، وسيطرة الحكومة - على الأطفال - بعد الثانية من عمرهم . إنه لتشريع يناقض العقل كما يناقض شريعة الرسول الأعظم محمد بن عبد الله .

صادق : ذاك تشريع يذكره السيد سعد ، غربه مر الكرام .

المؤلف : إذن لا توافق بين الشرع المحمدى السامى الجليل والشرع الشيوعى . جل ما يفهمنا إياه هذا التشريع ، أن فئة كبرى من البشر خضعت تحت وطأة فئة انغمست في الظلم ، وتمرغت في أتون الاستبداد .

وسوف تنفذ فيها الشريعة التي أعلنها الإمام على منذ أربعة عشر قرنًا:

« إن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم » .

ليون : حقّاً إن الشرع المحمدى غنى في التشريع الإلهى والاجتماعى ، فاجلسوا إلى موائدكم ، وكلوا منها طيبًا .

إنكم بغنى من فضل ربكم عن الاستعطاء التشريعي واستجداء الفضلات من موائد الأغيار .

حسبكم أن تكونوا يقظين ، نابهين مخلصين لتقطفوا من شرعكم السامى - أنبل الشرائع وأطهرها - نفحة تعيدكم إلى حظيرة الحق والهدى فتنتصف للروح ، وينتصف العقل وتنتصف اليد العاملة .

صادق : حقّاً يا سيد ليون ، إنك من رجال العلم المثقفين المحللين أ . هـ .(١)

#### \* \* \*

إن المآخذ التى نوردها نحن المسلمين على النظام الشيوعى تلتقى عند أصول ثلاثة . في واحد منها فقط ما يزهدنا في الشيوعية ، فكيف بالثلاثة مجتمعة ؟

ومع علمى بتوفر هذه السوءات في النظام الشيوعي فقلما أبحت لنفسى أن أحمل عليه بالأسلوب الذي لا يفيد منه الإسلام أبدًا .

بل تستفيد منه نظم أخرى هي في اعتقادي لا تقل عن الشيوعية خطرًا . وإلى القارئ الكريم البيان :

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه المحاورة أثرنا إثباتها كاملة لأنها تصور فكرة أديب مسيحي منصف عن الإسلام وعن الشيوعية.

أول ما يطالع العين من مقابح الشيوعية فلسفتها المادية القائمة على الإلحاد والإباحية . إن الحياة البشرية تتحول في ظلال هذه الفلسفة الجافة إلى إنسان آلى لا يدرى من وجوده إلا ما يزحم المعدة من وقود ، ويثير الغرائز من شهوات ، ويهيج المطامع من حروب .

ثم تنقطع الصلة بين الإنسانية وبارئها سبحانه .

ويتحول الرجال والنساء إلى رقيق للأرض وعبيد للمصنع!! .

ونحن المسلمين لا نرضى البتة بهذه الصورة الجاحدة من التفكير.

بيد أننا إذا رفضنا هذا الإلحاد الاقتصادى الشيوعى فليس معنى ذلك أننا نرضى بالإلحاد الثقافي أو الإلحاد التشريعي أو الإلحاد الاجتماعي الذي يسود بلادنا في ظل الرأسمالية الجاثمة على صدورنا .

فإذا قيل لنا : حاربوا الشيوعية لأنها إلحاد ، فلنقل : سنحاربها .

ولكن نسكت عن الرأسمالية التي تحتضن أفانين من الكفر والعبث والجون ؟!

بل هذه أولى بالكفاح السريع فهى عدو مقيم .

أما الشيوعية فعدو بيننا وبينه أميال وأميال.

والمأخذ الثانى الذى سجله العالم كله على النظام الشيوعى أنه نظام يقوم على الاستبداد السياسى ، وخنق الحريات العامة ، وبسط سيطرة الدولة على كل شيء في الأمة .

فبينما يستطيع البرلمان الإنجليزى أن يسقط الوزارة التى لا تحوز ثقته مثلاً . . وينهض النظام الديمقراطى في البلاد المستمتعة به على أن الناخب يأتى بالنائب ، والنائب يأتى بالحاكم .

فالشعب هو أولاً وآخرًا مصدر ومرجع الاعتبار ، بينما تجد ذلك في أنحاء العالم الحر تجد أن الأوضاع السياسية في الاتحاد السوفيتي (١) تقوم على النظام الهرمي وأن الرأس في هذا المثلث نقطة الارتكاز التي يقوم عليها الحكم كله! .

فهو الذي يختار الوزراء والنواب . والشعب كذلك إن أمكن! .

وهذا هو الحكم الاستبدادي البغيض.

<sup>(</sup>١) كان ذلك قبل أن يفك هذا الاتحاد .

فإذا قيل لنا : حاربوا الشيوعية لأنها إلحاد ثم لأنها استبداد . قلنا : لا بأس وينبغى أن نحارب الاستبداد في صوره كلها وأن ندعم نظم الشورى في بقاع الشرق الإسلامي عامة .

حتى إذا ذاق الناس طعم الحرية المبذولة والحقوق المصونة أنفوا الاستكانة إلى سطوة فرد ، والحنوع في كنف جبار عنيد .

أما أن تصاب الحياة الدستورية بنكسات في الوطن الإسلامي الكبير ، ويعيش كثيرون من أهله عبيدًا جاهلين بمعنى الديمقراطية لأنهم لا يذوقون لها طعمًا ، فليس هذا مما يعيننا على مقاومة الاستبداد الشيوعي قط مهما كتبنا ومهما خطبنا . .

والمأخذ الثالث على الفكرة الشيوعية أنها تصادر مبدأ الملكية مصادرة عنيفة شاملة .

والملكية نوعان : ملكية إنتاج وملكية استهلاك ، والشيوعية تعطى الناس حق الامتلاك والادخار لما يكسبون من أعمالهم وجهودهم فهى تبيح الثانية وتحرم الأولى .

ومعنى هذا أن الدولة لا تتدخل هناك فيما يملكه المرء إذا اقتصر انتفاعه منه على شخصه . أما إذا حاول فيما يمتلك أن يسخر الآخرين في عمل تدخلت الدولة في الحال مانعة . فلك أن تبنى بيتًا تسكنه ، وليس لك أن تؤجره ! .

والحقيقة أن مبدأ الملكية مضيق عليه جداً في روسيا ومطلق الحدود جداً هنا . . والتضييق الشديد هناك حرم المباح .

والإباحة المطلقة هنا جعلت الكثير يمتلك عمارات وتفاتيش من أبواب هي السحت عينه .

ونحن نحب أن نحارب الشيوعية ولكنا نريد من الناس ـ وقد أباح لهم الإسلام حق التملك ـ ألا يعبثوا به ويستغلوه أسوأ استغلال لأكل الحرام والحلال .

وهذا لا يغض من مبدأ ( إعطاء كل قدر حاجته ، وتكليف كل قدر طاقته ) ، الذي أقام عليه الشيوعيون دولتهم الهائلة .

إن رسالة الأحياء - في نظر الإسلام - أن يعملوا دائمًا .

وتكليفهم بالعمل لابد أن يتخذ إحدى طرائق ثلاث :

إما أن يكلفوا بالسعى والكفاح في حدود طاقتهم ، وإما أن يكلفوا بما هو فوق طاقتهم ، وإما أن يكلفوا بما هو دون طاقتهم .

وتكليف المرء بالعمل فوق استطاعته لم يقل به شرع ولا عقل ﴿ لا يُكلِّفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسُعَهَا ﴾ (١)

وتكليفه بما يعد دون مواهبه وملكاته وأوقاته ، خلق للفراغ واللهو والكسل ، وقتل للذكاء والإتقان والإجادة .

وهذا من الآفات الاجتماعية التي بليت بها الأمم المتواكلة في الشرق .

ولم أر في عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على التمام

فلم يبق إلا تكليف كل قدر طاقته

و إعطاء المال للإنسان يأخذ هذه الطرائق الثلاث نفسها .

إن أعطى المال دون حاجته حرم وظلم .

وإن أعطى فوق حاجته أترف ونعم فأسرف وأفسد .

ومعلوم أن حاجات الناس تتفاوت كما وكيفًا وأن استحقاقهم لما يحتاجونه يتفاوت كذلك .

وهذا لا يقف عقبة في سبيل تنفيذ هذا الشطر من المبدأ الذي ذكرناه ، والذي أقام عليه الشيوعيون مجتمعهم .

غاية ما هنالك أنه يفرض تحرى الحق و إصابة الواقع حتى تأخذ العدالة مجراها الصحيح في أوسع دائرة لها مع الناس .

وهذه الأفكار التي سقناها عن الرأسمالية والشيوعية ، لا نخدم بها إلا البحث العلمي الجرد .

أما واقع الحياة في مصر فإن الصراع فيه ليس بين نظام رأسمالي ونظام شيوعي ، كما هو الحال في بعض أم الغرب .

ولكن الصراع هنا بين نظام إقطاعي موجود ، وعدل اجتماعي منشود .

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة: الآية ٢٨٦.

أى بين بقايا من ظلمات القرون الأولى وبين طلائع التطور الإنسانى الحديث . ونحب أن يعرف حكم الله فى هذا النزاع ، وأن نقر نظرية الإسلام لينجب بها أسئلة ملحفة ، وتطمئن أفئدة متلهفة .

﴿ وَتَمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ﴾ .(١)

### مخسدوعون...

فى هذه البلاد شباب قد يصفون أنفسهم أو يصفهم غيرهم بأنهم « بلاشفة » ، و لو ذهبت تستقصى حقيقة هذا الوصف ما وجدت له عند أكثرهم أثرًا .

غاية ما هنالك أن هؤلاء الشباب غاظتهم مهانة الجماهير وصفاقة الكبراء ، وهاجتهم وطأة الاحتلال الداخلي والخارجي وضعف المقاومة المعدة له ، على كثرة الخصب والصياح من المعوزين وطلاب المنافع!

فكان من امتزاج هذه العواصف السليمة وانعدام الموجه الرشيد لها ما وسمها بالطابع اليسارى .

ولا ريب أن هذا عنوان غلط لمعان صحيحة ، وفي الاشتراكية الإسلامية متنفس رحب لهذه المشاعر المكظومة كلها .

أعجبني من قصيدة للأخ الشاعر أحمد فرح الفالوجي قوله:

ما حياة الشعوب في ظلمات وهل المترفون للغضب والنهب دفنونا في مصرع الفقر أحياء نحن للزرع والتجارة والصنع

من سياط الإرهاب والتهديد ؟ وأنتم للمدح والتمسجيد ؟ وشادوا القصور فوق اللحود! وأسيادنا لصرف النقود!

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيتان ١١٥، ١١٦.

كم زعيم فى الشكل من صنع باريطلب الجسد فى الموائد والميجنحوا للمفاوضات فى الغرف البيلا تسلهم عن الكرامة والشطعنوا المسلمين فى القلب لما

\_\_\_\_\_\_ وفى العقل من عصور الجليد!
\_\_\_\_\_\_ والرقص وابنة العنقـ\_ود
\_\_ض فصرنا إلى الخطوب السود!
\_\_عب وسلهم عن الهـوى والغـيـد
سلمــوا قلب دينهم لليــهـود!

\* \* \*

ولكن فى مكتب التسجنيد لا تساوى قليف قليف من حديد

لا ترد الحقوق في مبجلس الأمن إن ألفي قيذيفية من كيلام

\* \*

اء يرسى قلواعد التوحيد! بناب يرضونه برأس الشهيد! للم أطاحت به حراب العبيد

هب من قبل حقبة حسن البنـ فـاذا الغـريب ثائر . وإذا الأذ كلما قام مصلح يفضح الظـ

\* \*

د فه لا انتفضتم من رقود!

ر وقرانكم منار الوجود .!

اج مثل التسبيح والتحميد دول الغرب باصطناع الحسدود هو للمسلمين أسعد عيد!!

يا شباب الإسلام قد برج القيب مالكم والمبادىء الصفر والحمد يدفع المسلمين للعلم والإنتانيا نحن وحدة مرقبها إن يوما يلمنا من شستات

إن الشباب الباحث عن الإصلاح ، المتطلع إلى سيادة العدل الاجتماعي ، الراغب في إرساء المجتمع على دعائم من الإنصاف والحق ، وليس شيوعيًا .

إن مطالبه معقولة!

وإذا أخطأ الطريق إليها أو حسبها لا تجىء إلا عن طريق الزيغ فلنفهمه أن ما يريده ميسر عن طريق الرشاد ، وأنه ما يبغى إلا ما قررته آيات الفطرة للناس ، وتنزل به الوحى على المرسلين!! .

وما يبرق في ثنايا الأنظمة الأجنبية قد يكون جديرًا في أذهان الغرباء على الإسلام القاصرين في دراسته .

أما الذين يعرفون هذا الدين حق المعرفة ، فهم يأنسون إلى حقائقه ولا يرضون عنها بديلاً .

وقد شرحنا في فصول طوال شرائع الإسلام في أكثر من مجال .

ولا بأس أن نثبت هنا مقارنة محدودة بين نظرات في الفقه الإسلامي ، ولحات من التفكير الاقتصادي الأوربي ، تتصل بملكية الأرض - وهو موضوع حديثنا - للسيد أبي النصر الحسيني .

## ملكية الأرض:

كانت الأرض ولا تزال ركنا هامًا في حياة الإنسان الاقتصادية ، وعاملاً ذا شأن خطير بين عوامل الإنتاج الاقتصادي .

إذ بها ترتبط حياته ، فمن مزروعها غذاؤه ولباسه ، ومن خشبها وحجرها داره ، ومن معادنها ماعونه وسلاحه ، ومن شجرها وفحمها ناره ، ومن مائها وزيتها صناعاته وقوته .

هى « أم » ثروته . كل شيء مفيد لحياته يخرج منها .

ولذلك قرر الاقتصادى الإنجليزى الذائع الصيت وأحد أئمة الاقتصاد فى العصر الحاضر ، الأستاذ الفرد مارشال ( ١٧٤١ - ١٨٢٤ م ) حين حصر عوامل الإنتاج : أن العوامل الأصلية للإنتاج اثنان ، وهما الأرض ( أى الطبيعة ) والإنسان .

كذلك ذهب العالم الاقتصادى الألماني الشهير الذي كان لآرائه الاقتصادية أثر

بليغ في القرن التاسع عشر ، وهو الأستاذ فون هرمان ، ( ١٧٩٥ - ١٨٦٨م ) ، فكان يراها رأس المال ، لأنها تستديم ، وتعطى إيرادًا .

وعدها الاقتصادى الفرنسى دونوير (١٧٨٦ - ١٨٦٢م) أيضًا مثالاً تامًا لرأس المال . ولذلك كان ملكها مصدرًا لنضال مستمر نظرى وعلمى ، ظل بين الناس أجيالاً طويلة .

ولسنا بصدد تقديم أحوال وأطوار ذلك النضال.

على أننا سنعرض بعض الآراء فيه لكبار المصلحين والمفكرين .

كان الكاتب الاجتماعي الإنجليزي تومس مور ( ١٤٧٨ - ١٥٣٥م) مثلاً يرى في طوباء إلغاء الملك الخاص للأرض وجعلها ملكًا عامًا .

كذلك كان الاقتصادى الإنجليزى جودون ( ١٧٥٦ - ١٨٣٦م) والاقتصاد الفرنسى بردون ( ١٠٨٩ - ١٨٦٥ م) ضد ملك الأرض ، ويريان ملكها حائلاً دون نيل البعض للغذاء واللباس والمسكن مع استحقاقهم لهذه الحقوق الفطرية .

وادعى الاقتصادى الإنجليزى جراى ( ١٧٩٩ - ١٨٥٠ م) إن ملكها أو أخذ الأجرة على استعمالها خلاف العدل .

ويرى أيضًا زعماء المذاهب الاشتراكية والشيوعية إلغاء ملكها وجعلها ملكًا عامًا .

أما الاقتصادى الهولندى جروتوس ( ١٥٨٣ – ١٦٤٥م) والاقتصاديان الإنجليزيان هابز ( ١٥٨٨ – ١٦٨٩ م) ، ولوك ( ١٦٣٢ – ١٧٠٤ م) فكانوا يؤيدون ملكها مع اختلاف الرأى بينهم في تدخل السلطة الحاكمة فيه .

كذلك كان الاقتصاديان الفرنسيان كوتسنيه ( ١٦٩٤ - ١٧٧٤ م ) وتورجورت ( ١٦٩٤ - ١٧٧١ م ) يريان أن مصدر جميع القيم هي الأرض ، فكانا يؤيدان ملكها المطلق . ولم يكونا يعتبران تدخل الحكومة فيه من سلامة المبدأ الاقتصادى .

ومن مؤيدى ملكها أيضًا الفيلسوفان الألمانيان الشهيران كانط (١٧٢٤ - ١٨٠٤م)، وهيجلى ( ١٧٧٠ - ١٨٣١ م) اللذان لم يكونا يريان نظرية العمل<sup>(١)</sup> جديرة بتحقيق ملكها ، بل إرادة الإنسان الموجهة إليها .

<sup>(</sup>١) وهي أن لكل واحد حق أن يملك ما ينتج عمله لا غير . فلم يكونا يعترفان به . بل كان كانط يرى أن الإنسان يخلط عمله بالأشياء الخارجية التي لا يملكها بل بعمل أرفع منه وهو توجيه إرادته نحو شيء معلوم معين .

وبجانب هذين الرأيين لإلغاء ملكية الأرض وإبقائها يرى الفيلسوف الإنجليزى الشهير هربرت اسبنسر ( ١٨٢٠ - ١٩٠٣ م ) وأتباعه رأيا وسطًا بينها إذ كانوا يؤيد ملكية الأرض ، ومع ذلك يفوضون إلى المجتمع حق تجريد مالكها من ملكه عند الضرورة مع دفع التعويض المناسب له .

# نظام ملكية الأرض في الإسلام وموافقته

# بعض المذاهب الاقتصادية الغربية الحديثة:

أما الإسلام فنظام ملكية الأرض فيه نظام مستقل عن النظريات والآراء المذكورة . فالأرض في الإسلام ملك الله ، لا يملكها أحد إلا بتوريثه ـ تعالى ـ ففي القرآن : فإنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١)

وفى الحديث عن عروة قال: أشهد أن رسول الله على «قضى أن الأرض أرض الله ، والعباد عباد الله » (٢)

وأيضًا عن عائشة قالت : قال رسول الله على العباد عباد الله والبلاد بلاد الله » (٣)

وورد: « عادى (٤) الأرض لله وللرسول ولكم من بعد» (٥) وفي رواية: « موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم منى أيها المسلمون » .

توافق الإسلام في هذا المبدأ أي في جعل الأرض الغير العامرة ملكًا عامًا للمسلمين مذاهب الاشتراكية والشيوعية التي تعتبر الأرض ملك الهيئة الاجتماعية العامة .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : الآية ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو دواد الطيالسي في مسنده .

<sup>(</sup>٤) في الأساس : مجد عادي ، وبئر عادية : قديمان ، فعادي الأرض قديمها .

<sup>(</sup>٥) الحديث في كتاب الخراج لأبي يوسف .

ولكنه يختلف عنها في أنه لم يجعل أساس تعميم تلك الملكية تحريم الملكية الحاصة ، وإلغائها كما جعلت تلك المذاهب .

لما كانت الملكية الخاصة صفة متممة لحرية الفرد ، أو وضعًا ضروريًا لتحقق حريته على رأى الفيلسوف الألماني هيجل ، كان يتحتم أن يكفل للفرد إتاحة الفرصة للحصول على ملك خاص له .

فى حين كانت تلك الإتاحة تدريبًا له على حمل المسئولية واختبار وجوهها فلذلك لم يحرم الإسلام ملك الأرض الخاص ، بل شجعه وذلك بالإقطاع والإحياء .

إن تشجيع الإسلام ملك الأرض الخاص يوافقه فيه أهم المذاهب الاقتصادية الحديثة في الغرب مثل النازية والفاشستية ، فهو سبقهما بتقديمه والعمل عليه منذ قرون طوال .

### الفرق في الإقطاع

# بين الإسلام والمذاهب الاقتصادية الغربية

نوهنا سابقًا بأن الإسلام يوافق - في جعل الأرض الغير العامرة ملكًا عامًا للمسلمين ، أو بلفظ آخر للهيئة الاجتماعية الإسلامية - مذاهب الاشتراكية والشيوعية وغيرها التي تعتبر الأرض ملك الهيئة الاجتماعية العام .

كذلك يوافق الإسلام في إقطاعها تلك المذاهب ، وأيضًا الرأسمالية الغربية ، على أن هناك فرقًا دقيقًا بين الإسلام وبين تلك المذاهب في إقطاعها أي توزيعها .

فالإسلام يوزعها على الأفراد والجماعات توزيع التمليك لأجل الإعمار بغير النظر إلى شيء آخر .

تاركًا لهم الحرية التامة للتصرف فيها .

بينما توزعها الرأسمالية الغربية كعامل من عوامل الإنتاج على المشاريع والصناعات التي يمتلكها فرد أو جماعة على أساس القيمة التي يدفعها لها .

وأما الاشتراكية فتوزعها كعامل من عوامل الإنتاج على الصناعات ومشاريع الإنتاج توزيعًا يسهل إنجاز الخطط التي ترسمها السلطة المفوض إليها التخطيط وذلك بغير الاعتماد على قيمتها .

كما هي تسمح بملكها على مقياس صغير للإنتاج العائلي المجرد عن وجود المستأجر والأجير والعلاقة بينهما ، مما لا يناسب الحكومة مباشرته وملكه .

فى حين توزعها الشيوعية ( للاستعمال فى الإنتاج فقط ) وليس للتمليك ، على شركات التضامن وهيئات التعاون التى تأسست حسب رسم إدارة التخطيط الحكومية ، فهى عندها فى جميع الأحوال ملك الهيئة الاجتماعية .

#### الإحياء:

أما الإحياء فهو مباشرة موات الأرض أي التي لم يجر عليها ملك أحد بتأثير شيء فيها من إحاطة أو زرع ، أو عمارة ونحو ذلك .

فالإسلام يملكها من يحييها ، إذ في الحديث : « من أعمر أرضا ليست الأحد فهو أحق » .(١)

وأيضًا: « من أحاط حائطًا على الأرض فهى له » (٢)

والفرق بين الإقطاع والإحساء هو أن الأول تمليك الأرض من قبل الإمام على طلب فرد أو على غير طلبه ، والثاني تملك الفرد الأرض بإحيائها .

يوجد اختلاف في آراء أئمة الإسلام في الإحياء . فذهب أبو حنيفة إلى أن الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام . (٣)

ورأى أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي ، وأحمد بن حنبل أن مِلْك الموات يعتبر بالإحياء دون إذن الإمام .

كلا الرأيين يوافق بعض المذاهب الاقتصادية الحديثة فرأى أبى حنيفة يوافق ما قررته المذاهب الحديثة مثل الاشتراكية والشيوعية وغيرها أن الأرض ملك الهيئة الاجتماعية . إليها يرجع أمرها فهى صاحبة التصرف فيها ، فلا يجوز التصرف فيها لغيرها .

وقد أبنًا لك بعد ، أن أمورًا عامة للمسلمين مفوضة إلى الإمام ، فهو الممثل لسلطة الهيئة الاجتماعية الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری فی صحیحه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده . ويقصد بالحديث . الإحياء والزراعة والاستنفاع بها .

<sup>(</sup>٣) كتاب الخراج لأبى يوسف .

وعليه فإذا رأى أبو حنيفة عدم تسويغ الإحياء إلا بإذن الإمام ، فهو يدل على أنه كان موفق الرأى وبعيد النظر ، إذ لا تزال الجموع المثقفة في العالم تعتنق ذلك الرأى بعد مضى قرون طويلة .

كذلك يوافق الرأى المذكور لأبى حنيفة فى ترجيح إرادة الحكومة ، وهى التى عثلها لدى الإسلام ، على إرادة الفرد ، مذهبى النازية والفاشستية ، إذ كلاهما يقرران أن الحكومة أفضل من الأفراد ، وأن لها حقوقًا تفوق حقوق الفرد .

أما رأى أبى يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحمد بن حنبل فى جواز الإحياء بغير إذن الإمام ، فيوافق المذهب الاقتصادى الشهير الذى مبناه « عدم التعرض » (Laissez - Faire) وهو مذهب يؤكد خطورة شأن الفرد ورفاهيته فى المجتمع ، فيقرر عدم التعرض لأعماله الاقتصادية .

ويرى أن الفرد خير قاض في أموره حسب مؤهلاته ، فيجب أن لا تعترض الحكومة أعماله إلا عند التصادم بالغير .

ولكن هذا المذهب قضت عليه المذاهب الاقتصادية الحديثة التي ظهرت أخيرًا ، وأساسها الوطنية مثل النازية ، والفاشستية ، والاشتراكية ، والشيوعية وغيرها .

أما مالك فجمع بين الرأيين المذكورين ، ونهج نهجًا وسطًا بينها إذ قرر أنه إذا كانت الأرض الموات قريبة من العمران يلزم في إحيائها إذن الإمام ، وأما إذا كانت بعيدة عنه ، فلا يلزم فيه إذن الإمام .

# شرط التمليك بالإقطاع والإحياء في الإسلام:

على أن تمليك الإسلام الأرض بالإقطاع والإحياء هذا ليس بدون شرط ولا قيد ، حيث يتمادى صاحبها بعد الإقطاع أو الإحياء في إهمالها ، ويتغاضى عن إعمارها ، ويترك أمرها بمضيعة .

ومادام مبتغى الإسلام هو التسول إلى العمران والتقدم ، فقد منعت الشريعة الإسلامية احتجازها أكثر من ثلاث سنين ، ففى الحديث: «عادى الأرض لله وللرسول ، ثم لكم من بعد ، فمن أحيا أرضًا فهى له ، وليس لحتجز حق بعد ثلاث سنين » (۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري والترمذي وغيرهما .

فاحتجاز الأرض وتركها غير معمورة ، أو اقتناؤها فوق قدرة العمارة ، سواء أقطعها الإمام أو هو أحياها من الموات ممنوع في الإسلام .

فقد حدث أن كان رسول الله على أقطع بلال بن الحارث المزنى العقيق أجمع . فلم يستطع عمارتها . ولما تولى عمر بن الخطاب الخلافة قال : يا بلال ! إنك استقطعت رسول الله على أرضًا طويلة عريضة فقطعها لك .

وأن رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئًا يسأله ، وأنت لا تطيق ما في يديك .

فقال: أجل فقال: فانظر ما قويت عليه منها فأمسكه، وما لم تطق وما لم تقو فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين.

فقال : لا أفعل والله ، شيئًا أقطعنيه رسول الله عليه .

فقال عمر : والله لتفعلن ، فأخذ منه ما عجز عن عمارته ، فقسمه بين المسلمين .

أو ليس عمل عمر بن الخطاب هذا حقق قبل عشرة ونيف من القرون ما تمنى وقرر الفيلسوف الإنجليزى الذائع الصيت هربرت إسبنسر ( ١٨٢٠ - ١٩٠٣ ) بفكره الثاقب في القرن الحاضر ؟

وهو أنه يجب أن يفوض إلى الهيئة الاجتماعية تجريد الأرض من مالكها عند الضرورة .

وأيضًا هذا الوضع فى الشريعة الإسلامية لتمليك الأرض الموات بالأعمار وتجريدها بالإهمال يوافق المبدأ الاقتصادى الآخر الذى كان أساس دعوة كارل ماركس، ويتغنى به المصلحون الاقتصاديون فى العصر الحاضر.

كما كان ولا يزال هدف الجدل بين المذاهب الاقتصادية المختلفة في الغرب ، وهو ( أن لكل واحد حقّاً حسب عمله ) .

فإن الشريعة خولت ملكها على إحيائها ، ونزعت ملكها على إهمالها ، فكان استحقاق الملكية بالعمل ، وفقدانه بعدم العمل . ومعناه أن لكل واحد حقاً حسب عمله .

#### الملكيات الزراعية في مصر:

غصب الحقوق من أهليها يعد من أقبح المظالم التي جاء الدين بتحريمها ، وتنفير الناس من الوقوع فيها .

وغصب الأرض خاصة جريمة فاحشة ، واللعب في حدودها المعروفة بغية الاستيلاء عليها أو على جزء منها مثار لعنة دائمة .

وفى ذلك يقول الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ : « لعن الله من غير تخوم الأرض  $^{(1)}$  .

والجزاء المعد لذلك يوم القيامة يثقل كواهل الغاصبين: « من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين »(٢).

وفى رواية أخرى : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حق خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » .

وذلك لأن نهب العروض والمنقولات قد يستهلك ويقف أثره عند حد ، أما اختلاس الأراضي فيبقى دهرًا طويلاً بالبيع الحرام ، والإرث الحرام ونحوهما .

ويترك ندوبًا غائرة في جسم المجتمع تظل مثار اضطراب وألم .

وأنواع النهب تختلف آثارها وتختلف أجزيتها ، وشر ما رهب منه الإسلام وجعله ماحقًا للإيمان ودافعًا إلى سخط الله « أن ينتهب الرجل نهبة - ذات خطر - يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينهبها - عجبًا من جرأته - ».

ونهب الأرض لا يعدو هذا القبيل الشنيع .

#### \* \* \*

ونحن إذا استعرضنا تاريخ التملك الزراعى فى مصر ، فى العصور الأخيرة لم نجد إلا ظلالاً سوداً لفوضى التمليك والتملك ، والاستهانة بالحقوق ، والحاباة للمحاسيب والأجانب ، والتجاهل لقيم العمل والعمال ، والغفلة عن مستقبل الأمة ومصاير بنيها ! .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح : رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل عن عائشة وسعيد بن زيد .

وعلة ذلك عدم قيام حكومات شعبية تسأل دستوريّاً عن تصرفاتها ، بما جعل الحكم الفردى يتورط في سلسلة من الأخطاء والتصرفات لم تنج الأمة إلى اليوم من عقابيلها! .

وهذا الذي حدث كان بقية من فلسفة الحكم التركى في معاملة الشعوب على عهود الغشم والافتيات .

إذا كان السلطان يعد نفسه المالك الطبيعي للأرض.

أليس هو النائب الشرعى عن مالك الملك سبحانه ؟ ؟ .

فله إذًا حق التصرف فيها كيف يشاء .

ونبادر فنثبت حكم الإسلام في هذا الفهم العجيب ، وهذا التلصص الحكومي البائد .

قال رسول الله ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ : « من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، وإن لم يكن له مسكن ً فليكتسب خادمًا ، وإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً » .

قال أبو بكر : أخبرت أن النبى على قال : « من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » !! (١)

فهل هذا الهدى النبوى هو الذى اعتمد عليه السلاطين فى السطو على الأرض ، ومصادرتها من أصحابها ، واعتبار أنفسهم مُلاكًا فيها نيابة عن الله ؟ والله ـ عز وجل ـ لا يعتبرهم إلا أجراء لدى جمهور المسلمين فحسب !! .

# ماحدث لها وما ينبغي أن يحدث لها:

لا تسمع الآن إلا أصوات خافتة قليلة تهمس بضرورة توزيع الملكيات الكبيرة ، وتقييد ما يملك منها في المستقبل .

وقد قدم مشروع برلماني بذلك ، غير أنه قوبل بصدود بالغ ، وانتهزت أول فرصة للتخلص من صاحبه .

<sup>(</sup>١) صحيح ، أبو داود ومستدرك الحاكم عن المستورد بن شداد .

وسمعت صيحات الاستنكار جهيرة من رجال الدنيا ، ومن رجال الدين!! . كأن التفكير في ذلك إثم يشين صاحبه ، والله يعلم أين يستقر الإثم ، أفي السكوت عن مداواة المرض المستفحل ؟ .

أم في الطب له ومحاولة إنقاذ الأمة من براثنه ؟؟ .

لقد جاء على الملكيات الزراعية حين من الدهر كانت كلها في يد الوالى ، ورفعت عنها أيدى أصحابها الذين عاشوا فوقها كادحين وماتوا تحت ثراها لاغبين .

وسوغ ذلك بأنه إجراء اقتضته المصلحة العامة! .

ثم عجزت الإدارة بعدئذ عن استقلال الأرض ففكرت أن تعيدها على الشعب من جديد ، مرتبطة بأثقال فادحة من الضرائب والإتاوات .

فكان الناس يفرون من الملك ومغارمه!

ثم وزعت بطريقة الإقطاع أو الاستيلاء أو الشراء الصورى ، وخضع توزيعها للحظ الذي :

يعطى ويمنع لا بخلا ولا كرما لكنها خطرات من وساوسه!

فكانت النتيجة التى سجلتها الإحصاءات المتكررة ، أن عشر معشار المصريين يملكون تسعة أعشار الأرض ، والباقى يملك العشر الأخير ، الفاضل من نصيب الأسد .

\* \* \*

### يقول أحمد عرابي:

« تولى إسماعيل ولاية مصر ، فأمر بجمع العساكر وترتيب الآلايات وعندما تكامل حشد العساكر في ميدان طرة بسفح المقطم وأقيمت تمرينات حربية حضرها الخديوى إسماعيل وجميع رؤساء العسكريين ، ولشد ما أدخلت السرور على الخديوى حتى دعا جميع الضباط العظام إلى مأدبة فخمة على ظهر سفينته البخارية ، ولم يكد يأخذ القوم مجلسهم حتى وجدوا على المائدة عدة زجاجات علوءة بأنواع المشروبات الخمرية المحرمة والكئوس المختلفة ، وتلك حالة لم يسبق لنا رؤيتها لأنها غير المألوف والمعروف عندنا ..» .

ويستطرد عرابى فى مذكراته فيقول: « . . وبعد الفراغ من تناول الطعام أعلن الخديوى سروره وشكره لضباط الجيش على ما أبدوه من النشاط وحسن الترتيب فى

أثناء التمرينات الحربية ، وأمر لكل واحد من الباشوات بخمسمائة فدان ، ولكل من أمراء الآلايات بمائتين ، من زيادة المساحة التي توجد في بلاد مديريتي الغربية والمنوفية ... » .

ثم يقول عرابى:

« . . خرجت الأوامر من المعية الخديوية إلى المديريتين المذكورتين بتسليم الأراضى المذكورة على أصحاب الرتب المختلفة ، ولكن عند الشروع فى استلام تلك الأطيان ظهر بأكمل معانيه . فقد كان يتوجه كل واحد من المندوبين من طرف المنعم عليهم بأمر من المديرية إلى بلد يختارها من أحسن البلاد تربة ، ويطلب تحديد المقدار المعين قطعة واحدة فى أخصب حوض من الأراضى المملوكة لأربابها فيجاب إلى طلبه ، ثم يحال المالكون الضعفاء على الحيضان الأخرى التى توجد بها زيادة المساحة ، وقد لا توجد حيث يخصص مقدار الأرض المأخوذة منهم على جميع الأفدنة الموجودة فى البلد ، فيخص الفدان الواحد قيراطان أو ثلاثة أو أربعة فتؤخذ من الكل وتجمع فى جهة وتعطى لأولئك المساكين بدلاً من أراضيهم التى كانوا علكونها ، وقد تكون هذه الأراضى من أردأ أنواع الأرض . . » .

ويعلق عرابي على هذه الواقعة فيقول:

« وتلك أول مظلمة من المظالم الكبيرة التي وقعت في عهد إسماعيل » .

#### \* \* \*

وأكثر من هذا فقد امتد تسلط الملك السابق على أعيان الوقف ذاتها يمسخها ويبدلها ثم ينتهى بها المطاف آخر الأمر لتكون ملكًا خالصًا له . . رقبة ومنفعة ، ومثل واحد يغنى عن كثير في هذا المقام .

فى تفتيش المطاعنة بمديرية قنا ٨١٨ فدانًا لوزارة الزراعة تجاور ٤,٠٩ فدان فى نظارة الملك السابق وقد رأى أن يضم هذا القدر الذى لوزارة الزراعة إلى الآلاف الأربعة التى تحت نظارته فصدر أمر فى ٢٥ سبتمبر ١٩٤٦ بأن تتسلم الأوقاف الملكية الخصوصية من وزارة الزراعة ٨١٨ فدانًا و ٩ قراريط و٧ أسهم قدر ثمنها بملغ الملكية الخصوصية من مشتملات ، ٢٠٤,٥٦٩ جنيهًا بما عليها من مشتملات ، وبعد شهر تقريبًا بدأت المساومات فى البحث عن الوسيلة التى يدفع بها ثمن هذه الأرض ، وانتهى الرأى فى ١٧ أكتوبر سنة ١٩٤٦ على أن تشترى مصلحة الأملاك

۱۳۲ فدانًا وكسورًا من وقف « قوله » الخيرى . وهي مجاورة للجهة القبلية لقصر القبة ، وتضمها إلى هذا القصر بدعوى أنه ملك للدولة . و إن كان الملك هو الذي يعيش فيه ويتمتع به ، وقدر ثمن الفدان من هذه الأطيان بمبلغ ٢٠٠٠ جنيه وبلغت جملة الثمن ٢٥٣٢٩ جنيهًا و ١٦٦ مليمًا وفي مقابل ذلك يضع الملك يده أيضًا على مساحة أخرى قدرها ٣٨٨٣٣ فدانًا وكسورًا تابعة لمصلحة الأملاك في نواحي الحامول وكفر الجرايدة وعزب الشطوط .

وبذلك تكون الصفقة قد تمت على الوجه الآتى :

أولاً: وضع الملك يده بوصفه صاحب الولاية العامة على الأوقاف ، على ١٨٨ فدانًا وكسور بتفتيش فدانًا وكسور بتفتيش الحامول ، تابعة لمصلحة الأملاك ، أى أكثر من أربعة آلاف فدان في مجموعها .

ثانيًا: دفع الملك السابق ثمن هذه الأرض جميعها بأن قدم لمصلحة الأملاك التربي المالك السابق ثمن الله قصر القبة كما دفع فرق الثمن من أموال بدل الأوقاف الخيرية التى فى نظارته .

ولما كانت الأطيان التي وضع الملك يده عليها في جهة المطاعنة وفي تفتيش الحامول وهي تبلغ ٢٠٠٠ فدان كما قدمنا هي لحساب الأوقاف الخيرية التي استبدل بها الد ١٣٦ فدانا من وقف «قوله» الخيري فقد رأى الملك أن يجعل هذه الأطيان ملكًا خاصًا له بأن استبدلها بأطيانه الخاصة في تفتيش أدفينا وقفا خيريا وجعل ما استولى عليه من وزارة الزراعة ومصلحة الأملاك ملكاً خاصاً له ، وهذا كل ما كان يبغيه الملك السابق من هذه العملية الطويلة المرهقة وبها تخلص من تفتيش «أدفينا» وهو أرض مستصلحة كثيرة النفقات قليلة المحصول وأخذ بدلاً منها ٤٠٠٠ فدان من أجود الأطيان في الوجهين القبلي والبحري .

فهل يعتبر تقييد الملكيات نداء أثمًا في مثل هذه الأحوال المريبة وبين هذه الطبقات الكثيبة ؟ .

فإن يكن هذا إثمًا فما تكون العدالة والاستقامة والحسنى فى معالجة الأمور؟ ثم هناك الأرض الواسعة التى تملكها المرابون الأجانب . إن تجاهل الطرق الخبيثة التى تمكن بها هؤلاء المرابون من طرد الفلاحين عن زراعتهم ليس إلا تجاهلاً لنصوص الإسلام نفسها .

فما أخذ هؤلاء الأرض إلا نظير الديون الفاحشة الربا ، والأرباح المركبة البعيدة عن التصور التي فرضوها .

فكانت الجنيهات القلائل يخرجها الخواجة المقرض ، لتصطاد له بعد سنين أفدنة بأسرها . ومبالغ الربا في نظر الإسلام ، كديون القمار في نظر القانون ، لا يجوز الاعتراف بها ولا بما ترتب عليها .

فطرد هؤلاء الأجانب من الأملاك المصرية واجب محتوم!

ثم هناك الأرض التى أقطعتها الحكومة للشركات المستغلة فى شمال الدلتا وغيرها كيما تقوم على إصلاحها ، فاستخدمت هذه الشركات جماهير الفلاحين المدربين الذين استماتوا فى تحويلها إلى جنان ناضرة .

ثم أخرجوا منها بالأساليب المنحطة التي اتبعت في تسعير الأرض وتقسيط ثمنها فاستردتها الشركات من جديد ، مع أن الذين أصلحوها هم أحق الناس بملكها على مقتضى القاعدة الشرعية : « من أحيا مواتًا فهو له » .

إن مضى الزمن ، وتنقل المواريث لا يحل الحرام ، ولا يبيح المحظور ، ولا يسلت السرقة صفتها الأولى ليوارى سوءتها في لباس خَدَّاع .

والإصلاح الدينى لذلك الفساد ، واسع لمن شاء الأخذ به : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ .(١)

# في إطار أسود!

بين صدور الطبعة الأولى والطبعة الثانية من هذا الكتاب ، نقل إلى اللغة العربية كتاب « الأرض والفقر في الشرق الأوسط » اعتمدت فيه مؤلفته « دورين وورنر » على منشورات المؤسسة الملكية للشئون الدولية بلندن .

والإنجليز هم طليعة خبراء العالم في فهم المشاكل الاقتصادية لهذا الجزء الحساس من العالم .

ولهم سياسة خاصة في تعقيدها أو تهوينها على النحو الذي يخدم مصالح امبراطوريتهم وحدها .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: الآية ٢٩.

ونحن نقتبس فقرات مما يخص مصر ، ويتفق مع رأينا الذى أثبتناه في غير ما كتاب من كتبنا ، تقول المؤلفة :

« ومع أن الإنتاج الزراعى فى مصر لا مثيل له فى العالم كله من حيث مقداره ، إلا أن دخل الفلاح فيها أقل دخل فى أقطار الدنيا كلها ، ومن المؤكد أنه أدنى دخل للفرد فى أى قطر أخذ بأسباب الزراعة الحديثة ويتمتع برأس مال كبير .

أضف إلى ذلك أن ظروف الفلاح المحيطة به رديئة جداً ، فالأمراض الوبيلة التي تهدد حياة الناس سببها ما يتبع في البلاد من أساليب الري .

وليس للناس من مستوى للحياة .

فالوجود في هذا العالم هو المستوى المقبول عندهم.

وأى شيء دون ما يعيش فيه الفلاحون معناه الهلاك » .

وتقول الكاتبة: « إن أسهل السبل وأقصرها للتغلب على مشكلة الفقر هي أن تنهج مصر نهج بلاد شرق أوربا ، فتسارع إلى تقسيم ما لديها من أراض زراعية على الذين لا يملكون أرضًا من الفلاحين ، أو الذين يملكون قطعًا صغيرة لا يكفى إنتاجها لسد أودهم » .

ونحن لا نعرف النظام الذي تعنيه الكاتبة بالضبط ، وما نقترحه نحن لمشاكلنا ينبع من فكر إسلامي مستقل ، ونحن نؤيد المؤلفة كل التأييد فيما تقوله بعد ذلك : « لا توجد في بلاد العالم عوائق سياسية تحول دون تحقيق هذا الإصلاح أقوى مما هي في مصر .

فالباشوات المصريون المهيمنون على ما تنتجه البلاد والمتمتعون بثرواتها وخيراتها والقابضون على مرافق القطر بأيد من حديد يفعلون بها ما يشاءون .

وهم يعارضون أي إصلاح من شأنه أن يرفع مستوى المعيشة ، كما أن في البلاد كثيرًا من الإقطاعيات الواسعة ، تمتلكها شركات كبرى .

وقد زالت الروابط الإنسانية من علاقات هذه الشركات بمستخدميها وعمالها ومع أن الحكومة تسيطر سيطرة تامة على الإنتاج إلا أنها لا تستعمل سلطاتها للحد من بأس أصحاب الأرض . لأنها تمثل فئة الملاك من الشعب » .

وتعود بنا المؤلفة القديرة إلى الصفحة المنطوية من تاريخ مصر الحديث فتقول : « إن ما جرى في وادى النيل من أحداث خلال القرن الماضى أدى إلى دعم سيطرة الملاك وزيادة بأسهم .

فقد تمخضت الإصلاحات التي قام بها محمد على باشا عن الإقطاعيات الكبيرة .

ولئن قضت تلك الإصلاحات على سلطان جباة الضرائب الذين كانوا يسيطرون على البلاد أيام الحكم العثماني فإنها عوضتهم ما فقدوه من سلطة أراضي واسعة .

ثم ضاعف هؤلاء أملاكهم بما أضافوه من مساحات جديدة » .

ثم قالت : « · · وفى عهد إسماعيل ملكت تلك الأراضى إلى الأغنياء تمليكًا نهائيًا وقد تضاعفت الأراضى الزراعية خلال القرن التاسع عشر بنسبة ٧٠٪ بما كانت عليه قبلاً ويمتلك أغلبها الأغنياء المصريون .

وجاء دور الاحتلال الأجنبي فقوى سلطة الأغنياء - بل أعطى الخونة من أتباعه مقدارًا أخر من التفاتيش والعزب - .

ولا ريب أن الحركة الحقيقية التي عرفتها مصر والتي كان يؤمل منها الخير للبلاد هي ثورة عرابي باشا الذي كان هو نفسه فلاحًا .

ولكن الإنجليز - لاحظ أن الكاتبة الإنجليزية - لكن الإنجليز أخمدوها بقصفهم مدينة الإسكندرية عام ١٨٨٢ ...» .

وتستطرد الكاتبة الموفقة فتقول: « . . ليس من أمل لإصلاح نظام ملكية الأرض حتى ولو كان ذلك على نطاق محدود ما دام توزيع الثروة وأسلوب الحكم باقيين بشكلهما الراهن .

إن إصلاح نظام ملكية الأرض يتوقف على إحداث تغييرات سياسية جوهرية ، وإلا فستصبح مشكلة الأرض يومًا ما الدافع الرئيسي إلى قيام ثورة في البلاد » أ هـ .

#### \* \* \*

ونحن نكره الثورات . ونكره ما يؤدى إليها من عوج وفوضى ، وما يعقبها من مذابح ومظالم .

ويزداد كرهنا لهذه الثورات إذا كانت حمراء ، أنها تحرق وحى السماء إلى جانب ما هاج أحقادها من غبن وافتيات .

والأسلوب الذى نؤثره تغليب الروية على النزق . ولعل الحكمة تسود الموقف آخر الأمر . وقد ساءنا ما ذكره المعرب الأستاذ حسن السلمان عن أحوال العراق - وهو بصدد الكلام عن إمكان هجرة الأيدى العاملة من مصر - .

فقد قرر حاجة العراق إلى فلاحينا الذين لا أرض لهم !! ثم استدرك :

« لكن ذلك يتوقف إلى حد بعيد على إحداث تغييرات سياسية في هذا القطر أيضًا . و إلا كانت الهجرة إليه بمثابة نقل الفلاحين المصريين من عبودية إلى عبودية أخرى . . . » . أرأيت ؟ ؟ .

إن المسلمين بشر حال في كل مكان!!

وليهنأ كبراؤنا مع أفاقهم المذهبة . . هناك ، بعيدًا عن الفاقة والحرمان .

### فوضى التمليك ونكبة فلسطين:

يخطئ من يحسب الهزيمة الشنعاء التي لحقت بالمسلمين في الأرض المقدسة حدثًا عارضًا ، أو طعنة وجدت منفذها الدامي من جسم مكتمل سليم!.

فالحقيقة أن العار الذي صبغ وجوهنا في هذه الجولة الأولى من مأساة فلسطين . كان نتيجة متوقعة أو محتومة للأسباب الكثيرة التي تجمعت من قبل في أحوال الأرض التي اغتالها اليهود ، وفي أخلاق الأهلين الذين عاشوا فوق هذه الأرض .

إن مشكلة فلسطين كانت نتيجة أخطاء القرون السابقة!

من الذي باع أرض فلسطين لليهود ، وأمضى بيده صكوك البيع للبقاع الشاسعة التي بني عيها اليهود مستعمراتهم الحصينة ؟ .

من الذى قدم لليهود الدعائم التى بنوا عليها دولتهم فى صمت ؟ والتى استطاعوا منها الوثوب على بقية فلسطين وتضييق الخناق على أهل البلاد . والجيوش التى ذهبت لإنقاذهم – كما يقال – ؟ .

إن الذي فعل ذلك هم كبار الملاك!

هم طبقة الأفندية الذين يساوون في مصر طبقات الباشوات!

هم أصحاب الإقطاعات التي منحت لهم أو لأبائهم بالجبت والطاغوت ، منحها إياهم السلطان التركي أو نوابه من اللصوص .

هؤلاء الغرباء على الأرض وعلى الزراعة وعلى العمل والإنتاج هم الذين باعوا لليهود أرض الوطن ليضيع الوطن كله - من بعد - .

أما الفلاح الذي يملك القليل وتربطه بأرضه الضيقة أقدس روابط الألفة والحياة والحياة والحبة فقد ظل بأرضه حتى قتل فيها أو طرد منها .

وهكذا تحمل المساكين في الحرب والسلم خطايا الكبراء الحاكمين.

### خيانة وكبر!

ومن أعجب ما يصور لك سفالة هؤلاء « الأفندية » من باعة الأرض لليهود ، ويوضح لك نظرتهم الحقيقية إلا جمهور الشعب أن أعرابيًا من البدو انتقل - بسحر ساحر - من صفوف العامة إلى صف أصحاب الثراء والجاه .

وعلم الأعرابى المحظوظ أن واحدًا من ذوى الإقطاعات الكبرى يريد أن يبيع أرضه لليهود ، فأرسل إليه يعرض أن يشترى منه الأرض بالثمن نفسه الذى عرضه السماسرة والصهيونيون .

ولكن ابن الكرام سليل الحسب والنسب هاج وماج لهذه المساومة . وأبى أن يكون الطرف البائع في صفقة يكون طرفها الآخر فلاح مهين !! إن انتقال الأرض لليهود أشفى لنفسه وأحفظ لكبره .

هذه الفجوة العميقة بين المترفين والكادحين التي تجعل المهابة نصيب العامل والاعتزاز نصيب العاطل ، رأيتها في مصر كما علمتها في أقطار العروبة الأخرى .

حتى لقد كانت أواصر المودة تنعقد بين أعيان الريف وبين « الخواجات » النازحين إلى بلادنا للاشتغال بالربا! .

ربما مر الواحد منهم « بالخواجة » فلوى يده بالسلام باشا . فإذا مر بفلاح فقير تجهم وانتفخ وأدبر واستكبر .!!! وهكذا يكون الإسلام في بلاد الإسلام!! .

# تشابه نظام الوقف والنظام الشيوعي!

تبلغ مساحة الأرض الموقوفة  $\frac{1}{\sqrt{}}$  مساحة المزروع من أرض مصر كلها ، وهذا قدر كبير من الثروة العامة يستحق منا النظر العميق والتفكير الطويل .

ونظام الوقف يعنى إبقاء عين الأرض محبوسة على الجهة المعينة لها إلى قيام الساعة . فلا يمسها تصرف ما ، وتنفق غلتها في المصارف التي حددت لها ، من نواحي الخير الموجودة أو التي ستوجد! .

والوقف نوعان خيرى وأهلى:

أما الوقف الخيرى فجائز باتفاق الفقهاء ، وقد أقره الرسول ، ولم ير به بأسًا « فقد أصاب عمر أرضًا بخيبر ، فأتى النبى صلوات الله عليه وسلامه وقال : يا رسول الله : أصبت أرضًا بخيبر ، لم أصب مالاً قط أنفس عندى منه ، فكيف تأمرنى به ؟ .

فقال: إِن شئت حبست أصلها وتصدقت بها .(١)

للفقراء والقربي والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف . .

ثم اتفقوا أنه لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقًا غير متأثل مالاً » .

ولقد عرف المسلمون أن الإسلام دعا إلى الوقف الخيرى من حيث كان دين فطرة ثم من حيث دعا دعوة ملحة إلى البر بالناس و إلى الصدقة الجارية في نصوص كثيرة منها قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو له » ، فمضوا بهدى الفطرة وآداب الدين يقفون أموالهم على المستشفيات وعلى المساجد وعلى التكايا والأسبلة وعلى دفن الموتى وختان الأطفال وعلى إعانة الفتيات على الزواج وعلى التعليم والسياحة في الأرض والرحلة لأداء فريضة الحج وعلى كفالة الفقير واليتيم المحروم وعلى كل غرض إنساني شريف ، بل لقد اشركوا في برهم الحيوان مع الإنسان .

ولقد تأخذ أحدنا الدهشة وهو يستعرض حجج الواقفين ليرى القوم فى نبل نفوسهم ويقظة ضمائرهم وعلو إنسانيتهم بل فى سلطان دينهم عليهم وهم يتخيرون الأغراض الشريفة التى يقفون لها أموالهم ويرجون أن تنفق فى سبيل تحقيقها هذه الأموال .

وربما استشرفت نفوس إلى أمثلة من هذا البريعين ذكرها على تفصيل هذا الإجمال . فإلى هذه النفوس المستشرفة أسوق هذه الأمثلة .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري - أحمد بن حنبل - الترمذي - النسائي - ابن ماجه عن ابن عمرو .

### وقف الزبادى:

وقف تشترى منه صحاف الخزف الصينى فكل خادم كسرت أنيته وتعرض لغضب مخدومه له أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ويأخذ إناء صحيحًا بدلاً منه وبهذا ينجو من غضب مخدومه عليه .

#### وقف الكلاب الضالة:

وقف في عدة جهات ينفق من ربعه على إطعام الكلاب التي ليس لها صاحب استنقاذًا لها من عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء .

# وقف الأعراس:

وقف لإعارة الحلى والزينة في الأعراس والأفراح يستعير الفقراء منه ما يلزمهم في أفراحهم وأعراسهم ثم يعيدون ما استعاروه إلى مكانه ، وبهذا يتيسر للفقير أن يبرز يوم عرسه بحلة لائقة ولعروسه أن تجلى في حلة رائقة حتى يكتمل الشعور بالفرح وتنجبر الخواطر المكسورة .

#### وقف المفاضبات:

وقف يؤسس من ربعه بيت وبعد فيه الطعام والشراب وما يحتاج إليه الساكنون تذهب إليه الزوجة التى يقع بينها وبين زوجها نفور وتظل آكلة شاربة إلى أن يذهب ما بينها وبين زوجها من الجفاء وتصفو النفوس فتعود إلى بيت الزوجية من جديد .

### وقف مؤنس المرضى والغرباء:

وقف ينفق منه على عدة مؤذنين من كل رخيم الصوت حسن الأداء فيرتّلون القصائد الدينية طول الليل بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر سعيًا وراء التخفيف عن المريض الذى ليس من يخفف عنه وإيناس الغريب الذى ليس له من يؤنسه .

### وقف خداع المريض:

وقف فيه وظيفة من جملة وظائف المعالجة في المستشفيات وهي تكليف اثنين من الممرضين أن يقفا من المريض بحيث يسمعهما ولا يراهما فيقول أحدهما لصاحبه : ماذا قال الطبيب عن هذا المريض ؟ فيرد عليه الآخر : إن الطبيب يقول إنه لا بأس به مرجو البرء ولا يوجد في علته ما يشغل البال وربما نهض من فراش مرضه بعد يومين أو ثلاثة أيام .

وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير فلم يدعوا جانبًا من جوانب الحياة دون أن يكون للخير نصيب فيه .

وهم بهذا إنما يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة تنفذ إلى مواطن الحاجة التي تعرض للناس في كل زمان ومكان ، ولا شك أنه قد كان للدين أثر كبير في إيقاظ هذا الوعى الاجتماعي وتوجيهه إلى التساند والتكافل الذي لا تقوم الأمم إلا به ولا تحيا الشعوب حياة كريمة إلا في ظلاله .

البر على هذه الصورة أرضى للنفس وأروح للقلب إذا كان موصولاً لا ينقطع ، دائمًا لا ينتهى . ولهذا آثر كثير من المحسنين أن يكون إحسانهم على هذه الصورة الدائمة المتصلة ، وعلى مر الأيام وتعاقب الأجيال كثرت الأوقاف وأصبح لها كيان بارز في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في كل قطر من الأقطار .

إن بذور الخير التي كمنت دهرًا في أطواء هذا الوقف ، تفتحت أزهارها ونضجت أثمارها في القرون العجاف التي عاشت - فقط - أمجاد الماضين ، وبرهم الباقي !

أجل ، فقد جاء العصر الأخير وهذه الأوقاف تجبر المكسورين ، وتنقذ الغارمين ، وتكفل الأرامل واليتامى ، وتصل بأولاد الفقراء إلى المراحل العليا من التعليم ، وتسد حاجات للمجتمع الإسلامى لم يستطع المعاصرون الوفاء بها أو القيام عليها! .

وبرغم أن ولاة هذه الأوقاف أفادوا الكثير منها لأنفسهم وماربهم إلا أن ينابيعها الثرية ضمنت الحياة لعشرات ومئات من المعاهد والمستشفيات وألوف من الأسر الفقيرة ، وألوف من المساجد وغيرها من المؤسسات الدينية الخالصة .

من أجل ذلك بذل الاستعمار - حيث نزل - جهودًا قوية لبعثرة هذه الأحباس، وحل ما وثقته الأيام من عراها وشن حملات متتابعة عليها حتى تنقطع جهات الخير عن الموارد التى تمدها بالحياة ، بل عن الضمانات التى تكتب لها البقاء . . . . وذلك ما يريد!!.

ونحن ننبه إلى أن الوقف الخيرى عمل مبرر وسعى مشكور ، وأن أصحابه رجال يستحقون كل إجلال وتكريم ، وأن من الواجب على المجتمع احترام نياتهم و إنفاذ وصاياهم في الحدود التي توائم المصلحة العامة وتوافق تعاليم الدين . .

وأما الوقف الأهلى ، فقد رفضه فريق من الفقهاء - فيهم الإمام العظيم أبو حنيفة - بحجة أن يحبس الأموال عن التداول العام مما يضر بالحالة الاقتصادية! .

وهذا نظر دقيق لا ريب.

غير أن كثيرين من الفقهاء أقروه ، ويقوم هذا الوقف على حبس العين بين طبقات من الورثة حتى إذا انقرضوا عادت إلى جهات الخير المعينة لها .

وقد غالى الفقهاء بهذا النوع من الوقف حتى جعلوا شرط الواقف كنس الشارع !! . في المعلى الأبناء وحرم في المواديث الإسلامية ، في أعطى الأبناء وحرم البنات ، والفقهاء ساكتون في انتظار فناء الجميع ، لتظفر جهات الخير بالتركة المرتقبة ! وينتظر أن يتخلص المسلمون من هذا النوع من الوقف ...

#### \* \* \*

والذى يعنينا أن الفقه الإسلامى سمح بأن يحبس أصل الأرض وأن تبذل ثمارها للمستحقين ، وهذا ما توسع الشيوعيون فى تطبيقه وتنفيذه ، فأصبحت الأرض عامة لا يمسها هنالك بيعًا ولا إرث وأصبح الشعب كله مستحقًا فيها! ...

فهل يا ترى تشبه حال المستحقين هناك حال مستحقى وزارة الأوقاف هنا ؟ ؟ .

ذاك ما يترامى إلينا خلال الأنباء الواردة إن كان الأمر كذلك ، فقد آن الأوان لينفخ في الصور! ...

و إلا فعلى النظام الشيوعى أن يطلب رد اعتباره من نظام الوقف المصرى الذى يطعم فيه الموظفون ويجوع فيه المستحقون!!.

وهذه المقارنة لا نرمى بها إلا لفت النظر إلى العاطفة الإنسانية العريقة ، المتغلغلة في تعاليم هذا الدين نحو الفقراء واليتامى والمتعبين ، مما جعله يؤبد بعض موارد الإحسان على صورة مست النظم الحديثة في فكرتها وتصميمها ، و إن خالفتها في نواح عدة! .

والعيب عندنا دائمًا ينبت من سوء الفهم وسوء العمل ، وقد تأمر هذا وذاك على إحاطة نظام الوقف بإطار أسود يوحى بالرجعية والفساد والمظالم .

ويشير إلى أن المستحقين فيه آخر من ينتفع به!! .

# أحكام المواريث:

ومن العوامل الدائبة على تقسيم الملكيات الكبرى وتحطيم كتلتها ، نظام التوريث الإسلامي الذي يجزئ التركة أرباعًا وأثمانًا وأثلاثًا وأسداسًا .

.

•

وقد وضع حزب العمال الإنجليزي في برنامجه الاشتراكي أن يتجه بالمواريث الإنجليزية هذه الوجهة .

إذ أن التركات والألقاب هناك من نصيب الابن الأكبر وحده لتبقى الثروات على ضخامتها الأولى ، فتبقى للأسر الأوتوقراطية دعامتها المادية التى تعتز بها وتشمخ ولكن أغنياء المسلمين لا يميلون إلى الأخذ بأحكام كتابهم فى هذا الموضع ، فهم يحتالون بإجراءات مصطنعة للفرار منها .

فتارة يحرمون البنات .

وتارة يفضلون وارثًا على وارث .

وما أكثر عقود البيع الصورى التى تنجو بها الملكيات الكبرى من هذا التوزيع الواجب . مع أن الرسول عَمَالًا قال :

« الإضرار في الوصية من الكبائر ، ثم تلا قوله تعالى :

«تلك حدود الله ، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار . ومن يمص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالدا فيها . . . » . (١)

وهذه الحدود المذكورة هي أنصبة المواريث في قوله من قبل: « يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنتَيَيْنِ . . » إلخ (٢) .

وروى عن الرسول كذلك : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة ، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار .

وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة ، فإذا أوصى عدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة » . (٣)

 <sup>(</sup>۱) ابن جریر ، ابن أبی حاتم فی التفسیر عن ابن عباس .
 (۲) ابن جریر ، ابن أبی حاتم فی التفسیر عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) ضعيف مسند الإمام أحمد - ابن ماجه عن ابي هريرة . وقد يقوى من جهات أخرى .

وهذه الآثار إنما يقصد بها قطع دابر التدخل في التوريث الإلهى للأهل والأقربين . على أن نظام التوريث ليس إلا عاملاً ثانوياً في تدعيم الاشتراكية الاجتماعية التي يجب أن تسود ، حتى لا ينقسم البشر المتساوون ، إلى سادة وعبيد .

أما العامل الأول فهو مراقبة مبدأ الملكية نفسه ، وملاحظة مدى إفادة المجتمع من إطلاقه وتقييده .

وإصدار التشريعات المتصلة بذلك لتعمل عملها الحاسم حين الحياة وبعد الممات !! . وقص أجنحة الثروات المتزايدة بفرض الضرائب وأخذ الصدقات .

وبذلك يحال بين الترفع الأوتوقراطي وبين دعائمه المادية الخبيثة.

# موقف الشيوعية من مبدأ الوراثة:

والشيوعية ترفض نظام التوارث المشروع عندنا.

بل إنها تحارب مبدأ التوريث نفسه ولا تكاد تقره إلا في توافه المتاع . وحجتها الأولى والأخيرة : أن الميراث قد ينتقل أموالاً طائلة لمن لا يستحقون بعملهم شيئًا منها .

وذلك ينافى العدالة ، وينافى مبدأ تكافؤ الفرص ، ثم إن أولاد الأغنياء لهم فى ثرواتهم الموروثة تصرفات أضرت بالمجتمعات وزحمتها بأفانين من العبث والسخف . . .

هذا كلام عليه مسحة من الصدق ، بيد أنه مغشوش لمن فطن إلى جوهره . . .

لو كانت المواريث تنقل الأموال فقط من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة لأمكن عد ذلك من الأمور التى تقاوم الطبيعة فيها - لو أمكن أن تقاوم  $-^{(1)}$ .

ولكن الوراثة سُنَّة ثابتة مطردة تنقل مقادير هائلة من الخصائص والصفات المادية والمعنوية ، وتحملها بأمانة عن الموتى المدبرين إلى ذراريهم الناشئين .

<sup>(</sup>١) للشيخ محمد الغزالي تحليل جميل قيم بالنسبة الأحكام المواريث أوردها كتابه القيم « نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم » . المحقق .

وقوانين الوراثة معروفة في علوم الأحياء والاعتراف بأثارها لا مندوحة عنه والمجتمعات كلها تعترف بالذكاء والنباهة والقوة - وهي بعض ما يورث - وتقدم ذويها - .

وتحتقر الغباء والبلادة والضعف - وهي بعض ما يورث كذلك - وتؤخر ذويها - . ومبدأ تكافؤ الفرص لا يتدخل في توزيع المواهب على البشر! .

والمال الموروث من أيسر الشئون التي يستطاع التحكم فيها حتى لا تضار الأمة به . فالإسلام الذي حدد لكل وارث حظه من التركة ، وضع من القوانين ما يمنع سوء التصرف في هذا النصيب الموروث .

فسد أبواب الحرام في المجتمع حتى لا يمكن إنفاقه في حرام .

وقدر مصارف الحلال للفرد حتى إذا جنح بعدها إلى تبذير ومتلفة أمكن الحجر عليه إلى أن يرشد .

ومن ثم يتضح أن المال الموروث - في ظل الإسلام - لا يميل ذرة بموازين العدالة ، وأن سبيله سبيل غيره من روافد الوراثة الأخرى ، بل لعله أقلها خطرًا . فالزعماء الذين ورثوا الفقر والذكاء تخلصوا من أوزار الفقر ومضوا صعدًا إلى القمة .

وهناك من ورثوا في دمائهم جراثيم الدعارة وآلت إليهم ثروات طائلة وملك عريض ... فما هي إلا أيام حتى ضاعت أملاكهم ثم هووا إلى الحضيض ...!.

#### \* \* \*

على أن الإسلام الذى أقر مبدأ التوارث المالى رفض بشدة مبدأ توارث الزعامات الروحية أو المدنية أو غيرها .

فعندما اختار الله « إبراهيم » \_ عليه الصلاة والسلام \_ نبيّاً ، طلب منه هذا النبي الكريم أن تتنقل نعمة هذا الاختيار في بنيه ، فأبي الله عليه ذلك : ﴿ وَإِذِ ابْتَكَيْ الْكَرِيمِ أَن تَتنقل نعمة هذا الاختيار في بنيه ، فأبي الله عليه ذلك : ﴿ وَإِذِ ابْتَكَيْ الْمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدي الظَّالَمِينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ١٢٤.

وتعاليم الإسلام تقطع دابر هذا التوريث ، ولا ترشح للزعامة إلا أهلا الذين يدركونها عن جدارة وكفاية .

غير أن المسلمين لهم في ذلك تقاليد جنونية في منتهى السخف .

بل أحسبها نزعة من نزعات الوثنية المخرفة تسرى إلى الأم في إبان الضعف والسقم .

وليس لأمتنا أي عذر في الخبط!

إن المتصوفة في بلادنا يتوارثون مشيخة الطريق!

ويكتبون أوراقًا طولها عدة أذرع مملوءة بالأنساب التي تصلهم إلى فلان أو فلان .

وفى مصر جمعيات دينية أسسها جد ، وورثها ابن وينتظر رياستها حفيد .

وقد كان شيخ الإسلام في تركيا يلد شيخ الإسلام المرتقب .

والقائد المظفر يلد القائد المظفر.

والشرق الإسلامي مليء بالأسر التي تنتسب إلى آدم أبي البشر المعروف! فهو مخلوق من تراب! .

أما هم فسلالات من عنصر أخر لا يدرى كنهه . . لعله النار . . .

وتاريخ هذه الأسر يعرفه - من يطلبه ـ عندما تمحص الأسباب الحقيقية لتدهور الإسلام والمسلمين منذ بدأ طور الانحلال إلى اليوم .

\* \* \*

# القصل الخامس

مؤسسات الربا والاحتكار والاستغلال

# الدين والريا

نصوص الإسلام متضافرة على تحريم الربا ، وعلى عده منكرًا اقتصادياً واجتماعياً غليظ الإثم .

ومن الممكن عده جريمة سياسية كذلك ، إذا ثبت أن الغزو الاقتصادى القائم على المعاملات الربوية ، كان التمهيد الفعال للاحتلال العسكرى والتجارى الذى سقطت أكثر دول الشرق في مخالبة الباطشة .

فقد اقترض الحكام الشرقيون بالربا.

وفتحوا أبواب البلاد للمرابين الأجانب ، فما هي إلا سنوات معدودة حتى تسربت الثروة من أيدى المواطنين إلى غيرهم .

وقد مرت أيام عصيبة على الثروة العقارية في مصر ، كانت مهددة بالضياع لولا تدخل الحكومات آخر الأمر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .

ولتحريم الربا في الإسلام - بل في كافة الأديان - علل خلقية واجتماعية جديرة بأن تعرف وأن تناقش .

فإن الربا عصب الحياة المالية الحاضرة ، ودعامة النظم الرأسمالية القائمة .

وقد أقصى الدين عن الحياة الاقتصادية لكى تحيا هذه النظم وتبقى وعلى الدين أن يختار أحد نهجين :

إما أن يرضى بموقف الخنوع والاستنكار السلبى ويكتفى بالنصائح الروحية التافهة!.

وإما أن يصطلح مع النظم التعاونية والاشتراكية الحديثة ويتقدم إلى الميدان بحلول عملية إيجابية .

أما محاولة اللعب بالنصوص ، وتقديم الفتوى الملائمة .

أو الغفلة عن أخطار الرأسمالية القريبة والبعيدة والتجهم للنزعات الاشتراكية الحرة .

فذاك ما لا جدوى منه قط على دين الله ودنيا الناس.

ولن يزيد العالم إلا خبالاً ، بل سيظل يقوم ويقعد كالذى يتخبطه الشيطان من المس .

#### شبهة سقيمة ...

سألنى رجل قاصر النظر: كيف تقيمون نظامًا إسلاميًا يحرم الفائدة الربوية مع أن كيان العالم كله يقوم على الفائدة وتسعيرها وتمويل المشروعات الهائلة على أساسها.. ثم أردف: إنكم تخربون ولا تشيدون!

وعجبت - في نفسى - لهذا الأحمق يحبس نفسه في دائرة ضيقة ، ثم يتساءل : كيف الفكاك منها .

كأن العالم إذا أجمع على ترك نظام الزواج جاء من يقول : لا محيص من إباحة الزنا ، و إلا انقطع النسل .

فإذا قلت له : إن الربا حرام! قال لك : أتريد انقطاع الحياة ؟ .

وأسارع إلى إفهام أولئك المعترضين أن الإسلام ليس وحده الذى يحارب الربا . . إن طائفة كبيرة من مؤسسى الاشتراكية الحديثة ينبذون نظام الفائدة .

ويرى «كارل ماركس » مبتدع الشيوعية أن الربا واحد من مظاهر اللصوصية التي تسلكها الرأسمالية في سلب حقوق الطبقات العاملة .

ولما كان العمال - في نظره - هم المنتجين الحقيقيين فإن بخسهم ثمرة جهدهم بسبب إقراضهم أو تسخيرهم يعد جريمة .

وسواء كان المستولون على جزء من أجر العمل ملاكًا ، أو مرابين ، أو منتجين فهم جميعًا آكلون لأموال الناس بالباطل .

ومن ثُمَّ وجب أن تكون وسائل الإنتاج ملكًا للجماعة حتى لا يتحكم فرد في فرد!!.

ونحن نذكر رأى ماركس في الربا ليعرف الحمقى وأنصاف المتعلمين في بلادنا أن هناك أنظمة قامت واستوت على أقدامها ، وهي تحتقر الربا وأصحابه .

فكيف يعجز المسلمون - إذا أخلصوا لدينهم - عن إقامة صرح اقتصادى لا مكان فيه للربا والمرابين ؟ ؟ ويكون في جوهره ومظهره إسلاميًا بحتًا ؟ ؟ .

ثم إن الربا حرام في كل دين ، وليس في الإسلام وحده .

كان القانون الروماني يبيح القرض بفائدة ، فجاءت الكنيسة الكاثوليكية وحرمته تحريًا صارمًا .

إذ جاءت التوراة والإنجيل على السواء بتحريمه.

لذلك قام الكنسيون بتحريم المطالبة بفائدة عن النقود لدى إقراضها .

فروح الأخوة التي هي أساس تعاليم المسيح كانت من دعائم هذا التحريم .

ثم نقل فقهاء القانون الفرنسى القديم هذا التحريم ، وعللوه بسبب منطقى ، اقتبسوه عن أرسطو ، هو أن النقود لا تلد نقودًا ، فتكون المطالبة بفائدة عن النقود ضد طبيعة الأشياء .

ويقول علماء التشريع الحديث بعد هذا : إن أثر ما تقدم على القانون يبدو في تحديد سعر الفائدة!.

والذى أعرفه أن اليهود لا يستبيحون التعامل بالربا إلا مع من لا يدين باليهودية . إذ إن الربا عندهم محرم تحريًا باتًا بنص التوراة .

وقد نهى القرآن عليهم تناقضهم مع دينهم في معاملة الأجانب واستباحة مالهم . أما الدكتور شفيق شحاتة أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق في كتابه « تاريخ

القانون الخاص في مصر » ، فقد استعرض القانون المصرى من عهد الأسرة الثالثة الفرعونية من سنة ٢٩٨٠ قبل الميلاد إلى سنة ٣٦٣ ق . م . ثم قال : إن القرض بفائدة لم يعرف في مصر إلا في عهد الانحطاط الثاني الذي حدث في الفترة الواقعة بين ١٢٠٠ – ٣٦٣ ق . م .

وهو ينقل رأى العالم الكبير ريفييو : ( إن المصريين كانوا لا يتعاملون بالربا أبدًا ، فالتعامل بالربا كان مقصورًا على الأجانب ) .

وهو يرى أن فكرة الفائدة دخلت القانون المصرى في عهد الإقطاع الثاني المتقدم ذكره ، منقولة عن الكلدان .

ويهمنا أن نعلم أن النظام القانوني في مصر القديمة كان - إبان ازدهاره - في منزلة من السمو دونها كثير من النظم القانونية المعاصرة .

ومما يستحق العناية أن المصريين القدماء عرفوا مختلف النظم التي يريد العالم أن يجريها الآن ، فقد سادت عندهم نظم المذهب الفردى ، والإقطاعي ، والاشتراكي ، وغير ذلك من النظم .

ولم يعرفوا خلال هذه المراحل المختلفة التعامل بالفائدة ، حتى قيل إنها دست على القانون المصرى في أواخر أيام الأسر الفرعونية المغلوبة على أمرها! .

وذلك بعد أن نكست الأوضاع ، وأظلمت الأفكار ، وانحطت الأخلاق .

وأراد الله لدولة العز أن تزول! ولقرى أمر فاسقوها أن تدمر!.

#### حكمة تحريم الربا:

يسعى الدين من وراء تحريم الربا إلى أمرين خطيرين :

أولهما : عدم استغلال الأزمات والضوائق الطارئة وبيع المساعدات فيها بأجر غال أو زهيد .

فإن تغليب العاطفة الإنسانية واجب ، ووظيفة المجتمع أن يحمى أبناءه شرور الحاجة ، وأن يكفل ضروراتهم الطارئة والملازمة .

والأمر الثاني : ألا يوجد أفراد يأكلون من غير عمل ، ويربحون من غير كفاح ، فإن سرقة جهود العاملين باسم ما قدم إليهم من مال لا يجوز .

وقد أسلفنا القول في ضرورة جعل العمل أساس الدخل والامتياز والتفوق ، ولا مانع - شرعًا - من مصادرة التصرفات المالية التي تخالف هذا المبدأ ، والتي قد يتذرع بها إلى إقرار الربا وإشاعته .

وظاهر أن كلا الأمرين لا يتحقق إلا في جو اشتراكي (١) صحيح ، أما ترك المعوزين فريسة سهلة للمرابين ، وترك أصحاب الكفايات التجارية ألعوبة في أيدى أصحاب الأموال المدخرة ، فهذا حرام .

والإسلام يرسم صورة دامية للاستغلال الربوى الشائن ، ويوضح كيف يعيش بعض الناس على كد غيرهم ونشاطه كما تعيش الديدان الطفيلية على غذاء الأجسام الكادحة .

وكيف يزدردون سهلاً لينًا ما احترق غيرهم في جمعه وتحصيله!

ثم يبين الجزاء المعد لهم يوم القيامة فيقول النبي صلوات الله عليه وسلامه:

« رأیت اللیلة رجلین أتیانی فأخرجانی إلی أرض مقدسة ، فانطلقنا حتی أتینا علی نهر من دم فیه رجل قائم ، وعلی شط النهر رجل بین یدیه حجارة .

فأقبل الرجل الذى فى النهر ، فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل - الذى على الشط - بحجر فى فمه فرده حيث كان!

فجعل كلما أراد أن يخرج رمى فى فمه بحجر فيرجع كما كان . فقلت : ما هذا الذى رأيته فى النهر ؟ قال : آكل الربا » .(٢)

<sup>(</sup>١) تعاوني مترابط . (٢) رواه البخاري ومالك في الموطأ .

أنهار من دماء وقذائف من حجارة ، وقمع موصول القسوة والإصرار ، وحرب من الله ورسوله بدأت في الدنيا ولم تؤذن بنهاية .

فلم أعد هذا كله ؟ .

إن هذا اللون من التعذيب يرمز إلى أحوال مصاصى الدماء من المرابين الذين يرجمون المجتمع بفضل ثرواتهم ، فيتركون الحياة فيه جحيمًا لا تطاق .

فهل من عيب على الجتمعات البشرية إذا هي أعادت تنظيم كيانها الاقتصادي من جديد بعيدًا عن رءوس الأموال التي لا تعمل إلا بالفائدة .

إن الإسلام يرى - على لسانه نبيه - أن : « درهم ربا يأكله الإنسان ، وهو يعلم ، أشد من ست وثلاثين زنية » (١)!!

فهل يعنى ذلك إلا أن المجتمع الدينى يحب أن يحيط معاملاته المالية بسياج يمنع هذا الوباء .

وأن يقبل كافة صور الاستثمار والاستغلال الاقتصادى التى تبعده عن الربا قليله وكثيره . وأن يدرس ببصر مفتوح الوسائل الحديثة التى يتبعها الاشتراكيون فى الزراعة والصناعة والتجارة وسائر ضروب الإنتاج .

#### الشركات الكبرى:

ليس هناك مانع شرعًا ولا عقلاً - من أن يشترك عدة أفراد في إدارة عمل ما ، لكي ينتفعوا به وينفعوا الأمة منه .

وقد أقر الإسلام نظام الشركة وفصل الأحكام المتعلقة به فى صوره المحدودة الأولى . وأوجب أن يكون الشركاء أمناء : « أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه . فإذا خان خرجت من بينهما وجاء الشيطان »(٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح ، أحمد بن حنبل والطبراني في الكبير عن عبد الله بن حنظلة .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة .

ولا ريب أن خيانة الشركاء لأنفسهم دون خيانتهم لجمهور الشعب .

وتأمرهم جميعًا على اغتيال حقوقه الكثيرة أعظم جرمًا من تغفل بعضهم للبعض أخر .

فإذا تأسست الشركات وهدفها الأكبر هذه الخيانات الشعبية فهى شركات شيطانية يجب عل أيديها عن العمل ، وضبط تصرفاتها في الحدود السليمة المعقولة .

وقد تضخمت الشركات في النظم الرأسمالية حتى لتضاع ميزانيتها ميزانية بعض الدول الكبيرة .

وما كان هذا ليعتبر مثار شكاية ولا موضع مؤاخذة لو أن الأمور جرت مع هذه الشركات في أوضاعها النزيهة .

لكن هذه الشركات تمثل - من وجهة النظر الإسلامية - مجموعة آثام اقتصادية شائنة فهى تقوم غالبًا على أساس الاحتكار ، والتحكم في الأسعار ، وحرية تحديد أجور العمال وجعل الربا صبغة ثابتة لمعاملاتها المالية العديدة .

وقد ضاق العالم ذرعًا بهذه الشركات ، ونبتت فى أقطار شتى نظم جديدة للاستغلال الاقتصادى الذى يقى الناس شرور هذا الاتجاه الرأسمالى وما فيه من افتيات واضح على مصالح الشعوب وحقوق الطوائف العاملة .

وتباينت النظم الجديدة في تقديرها للصالح العام ، وتحديدها للطرق المنتهية إليه . وأبرز ما في الحياة الغربية الآن « اشتراكية الدولة » و « اشتراكية رأس المال » وهي التي يقوم عليها النظام الشيوعي في روسيا .

إذ يمتاز هذا النظام ( بأن الدولة تملك الصناعة وتتولى إدارتها جميعًا ، فالأرض والمصانع والسكك الحديدية والسفن وخطوط الطيران والمتاجر والمصارف . مثلها كمثل الشوارع والطرق الزراعية عندنا ليست ملكًا خاصًا لأفراد أو شركات ، بل ملك للمجتمع كله . ويديرها موظفون تعينهم الحكومة وتجرى عليهم الأرزاق وتسألهم عن تصرفاتهم ) .

وليس هناك سبيل إلى إحراز المال إلا من العمل في مصدر من مصادر الثروة المعروفة .

والمادة الأولى من الدستور السوفييتي تنص على أن الاتحاد الجمهوري ( هو دولة اشتراكية من العمال والفلاحين ) .

ويبيح القانون الروسى - إلى جانب النظام الاشتراكى السائد - أن يقوم أفراد الفلاحين ورجال الصناعات اليدوية بأعمال خاصة ضيقة النطاق تعتمد على مجهودهم الشخصى على شريطة ألا يستغلوا فيها مجهوداً لغيرهم .

أما اشتراكية الدولة فنظام اقتصادى وسط ، طبق بأشكال مختلفة في ألمانيا ، وإيطاليا على عهود النازى والفاشيست .

ويطبق الآن في إنجلترا وغيرها مع تعديلات موضوعية لا تغض من الأساس الحقيقي له ، والقاضى بإشراف الدولة على المصالح والشركات الكبرى إشرافًا مباشرًا ، ودخولها في رأس المال بأسهم تزيد على النصف ، وتحكمها في أنواع الإنتاج ووسائله ، وتوزيعها للأرباح على الأيدى العاملة توزيعًا ينتفى به الجور والحقد ، وتقارب به مستويات المعيشة بين الرؤساء والمرءوسين .

#### \* \* \*

وهذا المنهج الاقتصادي وسط كما ترى بين تعطيل مبدأ الملكية وبين إطلاقه

والناس - من الناحية الدينية - أحرار في اختيار الأسلوب الذي ينظمون به دنياهم مادام هذا الأسلوب لا ينطوى على كهوف خفية للماسى التي تؤثر في معنوياتهم ، والتي تشكل حياتهم تشكيلاً كله أغلاط وانحطاط .

وقد بين الإسلام الجرائم الاقتصادية التي يحاربها فذكر في عدادها الربا والاحتكار والاغتصاب .

وهذه المأثم تعتبر المعالم الأولى للنظام الرأسمالي الطليق فكيف يبقى ويبقى معه الإسلام ؟ .

إذا حرمنا نباح الكلاب وعواء الذئاب فالطريقة المثلى للتنفيذ أن تعدم الكلاب والذئاب ؛ لأنها ما دامت حية فستنبح وتعوى .

والنظم التى نبحت الإنسانية ، وقطعت طريقها ، وأنشبت فيها أظافرها وأنيابها ، هى هذه النظم المحتكرة للأقوات والمصالح ، المحتقرة للشعوب ، والطبقات العامة ، المتسلطة بالجبروت على المال تعبث به وتملأ به الأرض فسادًا .

وعندما يصدر الحكم بإعدامها يكون الناس قد استجابوا حقّاً لرأى الدين ونزلوا على رسالاته العادلة .

## حياة تعاونية أوحياة ربوية:

لم يذكر القرآن آية فيها ترهيب عن الربا إلا ذكر معها كلامًا يرغب في المعاونة الصادقة والمساعدة الواضحة لمن يحتاجونها .

تارة باسم الزكاة ، وتارة باسم الصدقات ، وتارة باسم الإنفاق العام في السراء والضراء جميعًا .

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ ﴾ .(١)

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ . (٢)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ . (٣)

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةً عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ . (٤)

والمفروض أن عقلية الشعوب عندما تسمع ذلك لا تقف فى تطبيق الآيات عند محاربة الصور الجزئية للربا أو مصادرة أحواله العارضة ، و إلا كانت عقلية بدائية صغيرة .

بل الواجب أن يدور دولاب العمل ، وأن توضع له قوانين الحركة ، بحيث تكون هناك حاجة ما إلى التفكير في نظام الفائدة الربوية .

ومن ثَمَّ فتمويل المشروعات العامة والأعمال الكبرى ينبغى أن يتم عن طريق التعاون الشعبى الذى لا يسمح فيه بإدخال العناصر غير العاملة ، و إن ملكت المال - ما دامت لا تعيش إلا على الابتزاز والسلب - على أن يحمى العمال والمستهلكون من وساطات السمسرة والاحتيال .

<sup>(</sup>١) سورة الروم : الآية ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة أل عمران : الأية ١٣٠ .

ويسترشد في هذا الشأن بقوانين الجماعات التعاونية الناجحة في مختلف البلاد وسائر الأنظمة الأخرى .

أما الأعمال الفردية فتوفر لها سبل القرض الحسن.

أو ليس هذا كان أبقى على كياننا من تصرفات تنتهى بإنشاء صندوق الدين! فتدفع الحكومة الربا بدل أن تدفع غوائله عن الناس.

#### تقسيمات الربا:

قسم فريق من الاقتصاديين الربا إلى قسمين:

ربا استهلاك ، وربا إنتاج .

ويقصد بالأول القروض التى تؤخذ لتستهلك فى النواحى الإنسانية البحتة من أطعمة وأدوية ونفقات مدرسية وشبهها .

وأخذ فائدة عن أمثال هذه الديون خسة وصغار ، ولذلك فهم يحرمونها - لأسباب خلقية - .

أما النوع الثانى وهو ربا الإنتاج فهو عن الديون التى تؤخذ للأغراض التجارية المحضة ، ويرون أن الفائدة - في حدود نسبة معينة - لا مانع من إقرارها .

وهذا التقسيم ليس إلا محاولة لتخفيف آثار الربا وتغطية نصائحه ، ومدّاً لأجل الأنظمة الرأسمالية البالية ، وغضاً عن أوزارها التي ناءت بها الشعوب .

وهذا الكلام خطأ من الناحية الدينية والناحية المدنية معًا .

فإن الإسلام حرم الربا في القروض كلها ، ما كان منها للاستهلاك وما كان منها للاستهلاك وما كان منها للتجارة : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الرِّبَا ﴾ .(١)

ثم حرمه بنسبه كلها فاحشة كانت الفائدة أم خفيفة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ .(٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية ٢٧٥ .

﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ . (١) فكل ما زاد على رأس المال يعتبر أخذه ظلمًا .

وما يحتجون به من قول القرآن الكريم: ﴿ لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ (٢) لا أصل له ، فإن قيد الأضعاف هنا كقيد الإحصان في قول القرآن: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ﴾ .(٣)

وانتفاء القيد في الآيتين لا يبيح الربا في الآية الأولى كما لا يبيح الزنا في الآية الثانية .

ذاك من الناحية الدينية ، أما من الناحية المدنية فلدينا من الأسباب ما يجعلنا لا نغفل في ربا الإستهلاك .

بل هناك ظروف حيوية تجعلنا نحرم الربا بنوعيه فى شتى القروض ، فإن التاجر الذى يقترض ليعمل إنما ينفق كسبه فى الغذاء والكساء والدواء وما إلى ذلك فلم يباح الربا فى قرضه ؟ .

على أن الأمر الذى يستحق الذكر والاعتراض القروض التى تطرحها الشركات فى الأسواق المالية سندات محددة الفائدة ، فإن هذه السندات تضاعف رأس مال الشركة وتخفف الأرباح التى توزعها على حملة السندات وتنمى الإيرادات الأصلية .

مع العلم بأن أكثر الشركات المساهمة صورية ، يلتهم أغلب أسهمها وأطيب ثمرتها أفراد لا يتجاوزون عدد الأصابع .

ويتناول فتات المائدة بعدهم جمهور الموظفين والعمال ، وبذلك يعمل الربا على ترجيح كفة الطبقة المالكة ، وبخس الطبقة العاملة ، وهو ما لا وجود له قط في النظام التعاوني الذي طالبنا به انفًا باسم الدين .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآية ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : الآية ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة النور: الآية ٣٣.

أينما رميت ببصرك في جوانب الحياة الداكنة التي نعيش فيها ، رأيت شبح الربا ماثلاً أمامك .

لم يترك عملاً اقتصادياً إلا دس فيه أصابعه الصفراء .

فالأغنياء يودعون أموالهم في المصارف بالربا ، والمصارف تمنح التجار مساعدتها المالية بالربا ، والشركات تطرح أسهمها وسنداتها بالربا ، والحكومة تعقد القروض الوطنية بالربا ، وتقبل وفور الأفراد بالربا ، وتحكم قوانينها على المدينين بسداد الربا ، وشركات التأمين تبذل عونها في الكوارث المفاجئة على أساس الربا .

وهكذا صح ما يروى عن الرسول: « ليأتين على الناس زمان لا يبقى منهم أحد إلا أكل الربا ، فمن لم يأكله أصابه من غباره » .(١)

والشبكة الربوية العديدة الفروع الطويلة الخيوط المعقدة الاتجاهات المنتشرة في الحياة العامة انتشار الشرايين في الجسم يجب أن ندرك لها خطورتها .

فإن إنقاذ الأمة منها ليس بالأمر الهين.

وهذه الآلة الدائرة قد وكل إليها كياننا المالى كله ، ونحن لا نريد تغيير جزء فاسد منها « بقطعة غيار سليمة » فهى للأسف متماسكة الأجزاء ، متشابكة الحركة ، فلابد من تحطيمها كلها ووضع نظامنا المالى على دعائم أخرى ، تكفل له على عجل حياته وازدهاره ، وتصون حاضره ومستقبله .

إن التأمل القليل ، والتفكير القريب ، يكشفان عن وجه الحقيقة في هذه المشكلة .

وسنرى عندما نبحث ، أن الفساد الخلقى والاجتماعى ، وجفاف المعانى الإنسانية من الحياة العامة ، ونية الاستغلال والاغتيال عند العاطلين المكتنزين ، وقلة الفرص السانحة أمام العاملين المجتهدين ، وانعدام العون أو ضالته لمن يصابون بالنوازل الفادحة .

هذا كله هو العامل المباشر لوجود الربا.

فهو في الحقيقة مرض الرأسمالية المشربة بالأنانية الحادة والمنافع الشخصية الجارفة .

<sup>(</sup>١) أبو داود وابن ماجه ومستدرك الحاكم عن أبي هريرة .

أما حيث يوجد التكافل الاجتماعي والنظام التعاوني ، وتضيق الحيل في وجوه الجشعين والمستغلين فلا محل لظهور الربا والمرابين .

وذاك ما تعمل له دائمًا السياسة الاشتراكية الحريصة على مصلحة الجمهور ، وعلى سوق أفراده جميعًا إلى ساحات الكفاح والجد .

من الذى يغلق أبواب الإسلام دون قبول هذه الأفكار الطيبة والآراء المعقولة ؟ أهم رجال الدين ؟ لا ، فما يقبل أهل الدين حياة تغيم صفحتها بسواد كثيف من غبار الربا! .

أهم أبناء الشعب ؟ لا . فما يقبل جمهور الشعب أن ينغص عيشه بكلب أصحاب المال وهم يضيقون عليه الخناق ويسدون أمامه المذاهب .

إنهم نفر قليل من عباد العجل الذهبي ومقدمي القرابين الشعبية على مذبحه .

ولهذا النفر الشقى يجب أن يقال: ﴿ انظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وَلهذا النفر الشقى يجب أن يقال: ﴿ انظُرْ إِلَىٰ إِلَهِكَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ

#### \* \* \*

سمعت كبيرًا من علماء الدين يتملق النظم القائمة ، ويرى أن الربا ضرورة اقتصادية لابد من السماح بها ، وترك الاعتراض عليها و إلا انهارت الأوضاع في الأمة الإسلامية ، وتعرض المسلمون لخراب جلى !

وهذا كلام يتطلب إجابة واضحة.

فنحن لا نفكر في وقف دولاب الأعمال ، وخنق نشاط الأموال ، وتعريض المسلمين لأزمات البطالة ، وتمكين الأجانب من دس أصابعهم في شئوننا الاقتصادية وفق ما يحلون ويحرمون! .

إننا نرغب أولا في تحكيم ديننا ، و إنفاذ وصاياه المحددة . .

وهذا يقضى محو نظام منحرف وإثبات نظام مستقيم.

ولن يبدأ المحو إلا عندما يستطاع الإثبات . . أى أننا لا نهدم الحرام إلا عندما نكون أعددنا البديل الحلال الذي يسد سده . .

<sup>(</sup>١) سورة طه: الآيتان ٩٨، ٩٧.

أما حرمان المضطر من أكل الخنزير دون تقديم أى طعام آخر يبقى حياته ، فهذا حمق . . .

لكن طبيعة الضرورة التوقيت ، حتى يزول ما دفع إليها .

ويجب أن يزول هذا الدافع لا أن تبذل الجهود لاستدامته!!.

فليس معنى تحليل الخمر لعطشان بفقد الماء أن تنشأ لها معاصر وتفتح لها حانات . .! وإذا كان المسلمون قد تركوا أحكام دينهم ، واستطاع المستعمرون أن يلزموهم بقوانين موضوعة تهدم الحدود المقررة وتبيح المحرمات المحظورة ، فهذا الارتداد لابد من وقفه ، وحسم آثاره . .

إن الرضا بحل الربا والزنا وغيرهما من الكبائر هو كفر بواح . . .

وأعرف أن هناك أفرادًا ، أو جماعات ، على جانب كبير من البلادة والفسوق لا تهتم بضياع الكتاب والسُنَّة ، ولا يعنيها أن تقوم صلاة أو تؤتى زكاة . . .

وهؤلاء ناس مرتدون يقينًا عن الإسلام.

والمستغرب أن يكون بين هؤلاء نفر من العلماء الشيوخ!!.

إن الوظيفة الأولى لعلماء الدين اليوم إعداد البديل التشريعي والتجاري للقوانين والمعاملات الباقية من الاستعمار الأوروبي .

وهذا البديل ميسور لو أردنا أن نعود إلى الإسلام . . !!

لكن يبدو أن دون العودة إلى الإسلام الحق عقبات وعقبات.

وقد كانت هذه العقبات قديمًا من صنع المحتلين الغرباء.

وهى اليوم من صنع الذين تأثروا بهم ، وتعلقوا بهم ، وتعلقوا بعقائدهم وأفكارهم وكانوا أوقح منهم في نبذ الدين و إطراح تعاليمه .

#### شركات التأمين:

الدلائل منعقدة على أن المعاملات المالية السائدة أصبحت لا تعتمد في إنقاذ المنكوب و إسعاف المحرج إلا على الطرق الآلية .

ويبدو أنها نفضت يديها تمامًا ـ بل لعلها تسخر - من فكرة انتظار العون والإنقاذ من جهات البر والخير .

وما الداعى لهذا الهوان ؟ .

إن التاجر يخرج مبلغًا محدودًا يحتسبه من نفقاته المستهلكة ، ويؤمن به على موارد رزقه ، فإذا فجأته كارثة وصل إليه العوض السريع وهو مطمئن النفس مرفوع الجبهة .

وذاك أجدى على حياته وأصون لكرامته من انتظار الصدقات التى قد تأتى أو لا تأتى على حسب أريحية المتطوعين والمتبرعين!!.

ومن ثُمَّ أصبحت فكرة التأمين عالمية ، تستمسك بها دول شتى وتقوم لها شركات هائلة .

وقد جعلت حكومتنا التأمين إجبارياً (١)على كثير من الأشخاص والمرافق والدعايات النشيطة دائبة على توسيع دائرته في كل ناحية .

والإقبال عليه يتزايد يومًا بعد يوم ، والعلة واضحة ، فحيث ينعدم التأمين الاجتماعي الكريم يروج هذا اللون من التأمينات المحدثة ، مهما اكتنفها من ريبة أو حرمة .

ونظام التأمين يقوم في جوهره على أعمال ربوية .

والضرورات التي أوحت به هي الضرورات التي أوحت بإقامة أحفال الرقص الإعانة مشروعات الخير .

أى هي خراب المجتمع من العاطفة الإنسانية النبيلة التي تندفع إلى الإحسان من تلقاء نفسها .

وفقدان الأنظمة الدينية والخلقية أو بعبارة أصرح: فقدان الأنظمة التعاونية والاشتراكية التى تضع منهاجًا شاملاً لعلاج الطوارئ الفاجعة والتى تمد رواق التأمين الاجتماعى على حاضر الناس ومستقبلهم فلا يتوجسون فى أنفسهم ريبة ، والتى تفترض الرحمة قارة فى القلوب – فإن لم تكن مستقرة بها غرستها غرسًا – ثم سنت من التشريعات المالية الصحيحة ، ما يجعل المجتمع كله يضطرب إذا أصبت أحد أفراده بسوء حتى يندفع عنه!! مصداق قول الرسول صلوات الله عبيه وسلامه: « مثل المسلمين فى توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى »(٢) .

<sup>(</sup>١) هناك تأمينات إجبارية على بعض الماديات في الحياة العامة لا يستفيد منها المؤمّن إذا هلكت حاجته ، وهو نوع من اللصوصية المقننة وسرقة بدون وجه حق . (٢) صحيح : مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن النعمان بن بشير .

ورأى الإسلام في هذا أن « الضعيف أمير الركب » . .

يعنى أن القافلة الحافلة بالأقوياء والأصحاء تكيف مسيرها ونزولها بما لا يجشم الضعيف مشقة ولا يكلفه عنتًا .

وأن الجتمع إذا بلى بعاجز توفرت القوى على خدمته و إعانته ، بل على تكريمه ومواساته .

وقد لقنت الأمة الإسلامية درس الرفق بالضعفاء عندما فهمت أنها لا يمهد لها في الأرض إلا إذا مهدت حياة الراحة لمن يضعفون فيها وأمنت معايشهم .

> وفى ذلك يقول الرسول: « إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائها » . (١) سيقول السفهاء من الناس: إن تحقيق هذا خيال .

وكذبوا ، فلو أن الجهود التي بذلت في نشر التأمين الربوى بذل مثلها في إقرار التأمين الاجتماعي لتغيرت الحال وبدلت الأرض غير الأرض .

ولقد لجأت الحكومة إلى التأمين على بعض العمال وبعض المرافق لدى شركات الربا ، فهل أعيت الحكومة الحلول الصحيحة حتى لجأت إلى هذا الحل المريب ، أم هو الفرار المخجل من مبادئ الشريعة الإسلامية ونظراتها الصائبة في علاج المشاكل ؟! .

إننا ننشر هذه الكلمة المبينة للسيد « محب الدين الخطيب » عن المسلك الإسلامي الصحيح بإزاء التأمين وشركاته ، نرجو أن يستبين القارئ من سطورها حكم الإسلام في هذه القضية :

« لأوقاف المسلمين المرصدة على جهات البر فى مصر - ومنها أوقاف الحرمين الشريفين - عمارات سكنية للاستغلال فى القاهرة والإسكندرية وسائر أنحاء الوطن المصرى ، بعضها عظيم جسم من ناطحات السحاب ، وبعضها متوسط ومنها ما هو دون ذلك .

<sup>(</sup>١) صحيح ، النسائي عن سعد .

ومن ربع قرن إلى الآن كانت وزارة الأوقاف تدفع لشركات التأمين نحو ألفين وخمسمائة جنيه فى السنة تأمينًا على بعض هذه العمارات من الحريق ، على اعتقاد أن ذلك فى مصلحة الأوقاف الإسلامية ، وأن الضرورة قد حملت عليه حتى إذا وقع حريق فى بعض هذه العمارات الموقوفة على جهات البر كانت شركات التأمين ملزمة بأن تعوض للأوقاف عما التهمته النيران منها . وقد بلغ مجموع ما خرج من ربع هذه العمارات المرصودة لجهات البر الإسلامية ودخل فى صناديق شركات التأمين ما يكفى لبناء عمارتين من ناطحات السحاب فى خلال نحو ربع قرن ، فما بالك بما كان يدفع قبل ذلك . ومنذ سنة ١٣٤٧ هـ ( ١٩٢٨ م ) لم ترزأ شركات التأمين من عشرات ألوف الجنيهات التى ابتزتها من أموال الأوقاف إلا بنحو خمسمائة جنيه فقط ، وخسرت الأوقاف ما كان يكفى لأن تقيم به - كما قلنا - نطحتى سحاب أو أكثر .

إنها مقامرة ، وكان الرزء فيها دائمًا على أوقاف المسلمين . ولعل الرزء الأدبى فى الإقدام على المقامرة وتحمل وبالها وتقديم القدوة السيئة للناس ، أفدح من الرزء المادى بعشرات كثيرة من ألوف الجنيهات صرفت فى مصرف لم يكن يسمع به الواقفون ، وما كانوا ليسمحوا به لو أنهم سمعوا به .

ومنذ نحو عشرين سنة أو أكثر كتبت مقالاً فى صحيفة الفتح أشرت فيه إلى هذه المعانى ، واقترحت على أهل كل حرفة - كالناشرين وأصحاب المكتبات مثلاً - أن يكونوا من بينهم لجنة خاصة بحرفتهم يختارون أعضاءها من أهل الأمانة والديانة والأخلاق النبيلة ، فيضعوا تحت يدها صندوقًا يجمعون فيه ما كانوا يدفعونه عادة لشركات التأمين من رسوم سنوية وينوون به أن يكون إعانة منهم لمن ينكب بالحريق من رجال مهنتهم الداخلين فى هذا الاتفاق ، وأن يتخذوا جميع أسباب الرقابة القانونية والحيطة لحفظ هذا المال ، حتى إذا وقع حريق - لا قدر الله - عوضوا على من نكب به من مال هذا الصندوق ويكون فى ذلك مثوبة لكل من ساهم فى هذا العمل الذى تحول من مقامرة تحرمها الأديان ، إلى تعاون على البرينال به صاحبه رضا الرحمن الرحيم .

ولكن خلق التعاون لا يزال عندنا ضئيلاً ، ولا نزال في حاجة إلى بثه في النفوس ، إلى أن تعتاده وتذوق حلاوة ثمراته . لذلك بقى هذا الاقتراح في عالم الخيال ، إلى أن امتلاً قلبي سرورًا في الأسبوعين الماضيين بإقدام أخى الأستاذ الباقوري على تحقيقه في وزارة الأوقاف على أكمل الوجوه وأنفعها ، فتعاون مع مجلس الدولة على صياغة مشروع تقوم به وزارة الأوقاف نفسها بمهمة التأمين – منها ولها – بالنقود التي كانت تدفع حرامًا لشركات التأمين على المقامرة .

ومما جاء في مشروع وزارة الأوقاف :

«ينشأ صندوق تأمين بوزارة الأوقاف للتأمين على العمارات الاستفلالية التابعة للأوقاف التى تحت نظر الوزارة ومرصدة على جهات بر

ويعتبر الصندوق شخصًا معنويًا من أشخاص القانون العام ، ويمثله وزير الأوقاف أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية . وتكون للصندوق ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية وزارة الأوقاف ولكن ملحقة بها ، وتباشر أعمال الصندوق مراقبة الحسابات - كأى عمل من أعمال الوزارة - ولكن تشرف على ذلك لجنة للرقابة من وكيل الوزارة ، والمدير العام لقسم القضايا ، والمراقب العام لقسم الحسابات ، والمدير العام لقسم الهندسة ، والمدير العام لقسم الأملاك . ويتكون مال الصندوق من الرسوم التى تحصل من ربع العمارات التى يؤمن عليها لدى الصندوق ، وتحدد النسبة التى تقدر على كل عمارة بحيث لا الجوادث الطارئة وما يزيد على ذلك يستغل فيما يدر ربحًا للصندوق ويضم لرأس المال . وتقتصر التزامات الصندوق على حوادث الحريق الناجمة فى الظروف العادية (أما الحوادث الناجمة عن حوادث الحرب ، أو فى مثل حوادث ٢٦ يناير العادية (أما الحوادث الناجمة عن حوادث الحرب ، أو فى مثل حوادث ٢٦ يناير سنة ١٩٥٧ ، فالتعويض يكون من الحكومة بالنسبة للسياسة العامة ) .

ويقضى هذا المشروع بأن تعد استمارة لكل مبنى يطلب التأمين عليه ضد الحريق مبينًا فيه قيمة العمارة وتاريخ إنشائها والمدة المحددة لاستهلاكها » وإذا كانت الوزارة - أو مجلس الدولة - استثنى من الاشتراك في هذا الصندوق العمارات التابعة للأوقاف الأهلية لأنها أصبحت ملكًا خاصًا لأصحابها ، ولئلاً يختلط حساب الأوقاف الأهلية بحساب أوقاف البر ، فأى مانع يمنع أن يكون صندوق أخر لعمارات الأوقاف الأهلية ما دامت لا تزال تحت يد وزارة الأوقاف ، ولماذا لا يقتطع منها رسم التأمين كما يقتطع رسم عوائد الحكومة على المبانى إلى أن تخرج هذه العمارات عن نظارة الوزارة وإدارتها ، وحينئذ تسلم لمن تئول إليهم مع نصيبهم من الرسوم الموجودة في الصندوق الخاص ، فذلك خير للأوقاف الأهلية من الاستمرار في التأمين عليها لدى الشركات ، مع ملاحظة الحكم الشرعى في الحالتين .

ولقد توسعنا في الحديث عن هذا الضرب الجديد من التأمين الموافق لروح الإسلام ، لأننا نرى هذا العمل الطيب من وزارة الأوقاف قدوة صالحة لا يبعد أن نسمع عن آثارها وأمثالها في البلاد الإسلامية الأخرى كباكستان وأندونيسيا ، ويكون الفضل التاريخي فيها لمصر ؛ لأن هذه الفكرة صدرت عنها . ومن حيث المبدأ نتمنى لو فكرت في مثل هذا المشروع كل وزارة مصرية - كوزارة التربية والتعليم - فيما تحت أيديها من مبان جرت العادة بأن يؤمن عليها لدى شركات التأمين ، وإذا لم تكن المباني التي تحت يد كل منها متعددة بحيث تستحق أن يكون لها صندوق مستقل ، فإن في إمكان وزارة المالية ، أو وزارة الأشغال أو وزارة المبلديات أن تتولى هذا الأمر عن جميع الوزارات فتجعل لها كلها صندوقًا واحدًا ترصد فيه الأموال التي تدفع لشركات التأمين ، فتبقى أموال الدولة تحت يد الدولة ، وتتضامن الوزارات كلها في هذا التعاون الجميل .

أما التأمين لدى الشركات – بجميع أنواعه – فلا ريب أنه نوع من أنواع المقامرة ، وكل مقامرة في الدنيا ركزت أنظمتها على أن يكون الربح المضمون للإدارة التي اتخذت ذلك مهنة لها . وفي المقامرة على النقود في الأندية مهما خسر المتقامرون أو كسبوا فكلهم في الجملة خاسرون إلا نادى المقامرة ، فإنه يربح دائمًا من جيوبهم نفقاته وأرباحه التي يسميها رسومًا . والمقامرة التي زعموا أن لها وجهًا من المصلحة

كالتأمين من الحريق ، أو على السفن من الغرق ، أو على الحياة .. إلخ . فإن الذين تجمعهم المصلحة الواحدة من دافعى رسوم التأمين إذا عرفوا كيف يتعاونون على إنشاء صندوق تأمين بإشرافهم ولمصلحتهم كما فعلت وزارة الأوقاف ، وكما سبق لى اقتراحه قبل نحو عشرين سنة ، فإن معنى المقامرة يتحول فيه إلى معنى أخر نبيل من معانى الإحسان والتعاون ، بل والاقتصاد .

الحلال بيَّن والحرام بيِّن ، ولكل منهما أنصار تهش نفوسهم وتبتهج قلوبهم لاتساع دائرة ما يقع منها موقع الرضا . وقد قرأت – وأنا أكتب هذه الكلمة – فقرة في يوميات إحدى صحف القاهرة يدعو كاتبها إلى عمل تأمين جماعي لدى إحدى ( شركات ) التأمين لأصحاب جزائر النيل الزراعية التي تغرق في مواسم الفيضان ، وإلى أن تفرض الدولة تأمينًا إجباريًا ضد دودة القطن . ترى هل هذا إعلان تجارى لمصلحة شركات التأمين كسائر إعلانات الصحف ؟ لست أدرى ، ولكن الذي لا يشك فيه أحد أن شركات التأمين لم تؤسس وتنفق على إدارتها النفقات الطائلة لأجل أن تتصدق على المنكوبين أو لتمثل معهم دور العون الإنساني ، بل هي تدفع في مثل هذه الحوادث ( بعض ) ما كانت أخذته وتبسط يدها ببعضه لنفقاتها وموظفيها وإعلاناتها ، ثم هي تربح بعد ذلك كله . أما الذي نقترحه نحن ففيه اقتصاد النفقات والإعلانات ، والربح فيه ثواب من الله على العمل الحلال ، ونكون في تصرفنا هذا إسلاميين .

ولمناسبة الخوض في هذا الموضوع الاجتماعي المهم نلفت أنظار الوزارات والمصالح التي يعنيها الأمر « إلى ما يقع فيه المسلمون من الحرج بتحتم التأمين على عمال المصانع في مختلف الصناعات ، وإلى تحتيم التأمين على ما سيقرضه بنك التسليف الزراعي التعاوني للجمعيات التعاونية التي تألفت أخيرًا لبناء المساكن ، زد على ذلك تحتيم التأمين الذي أقحم على نظام الادخار ليحل محل نظام المعاش ، ومادامت وزارة الأوقاف قد وجدت لنفسها مخرجًا من إثم المقامرة بما ابتكره أخى الأستاذ الباقوري للتأمين على مباني الأوقاف الاستغلالية من الحريق ، فهل يعجز

مجلس الدولة و وزارة العدل وجميع رجال القانون والاقتصاد والمال في الدولة عن أن يبتكروا طريقة يرفعون بها الحرج عمن لا يحب أن يأثم من مسلمي مصر ؟ .

فى اعتقادنا أن دائرة الحلال أوسع وأوثق وآمن من دائرة الحرام ولا يحول بيننا وبينها إلا أن نفكر تفكيرًا إسلاميًا سليمًا ، والله الموفق » أ . هـ .

ولما كان بعض علماء الدين قد خدع عن حقيقة نظام التأمين فأفتى بإباحته إذ عرضت عليه بعض صوره عرضًا سليمًا بل مغريًا ، فلزم أن نصحح الحكم المشروع وأن نكشف حقيقة الموضوع ...

### أساس الفتوى:

الذين يقولون بإباحة هذا النوع من المعاملات بين الأفراد والشركات يعتمدون على أنه فكرة تعاونية سليمة لا ضرر فيها على أحد ، بل فيها ضمان لمستقبل بعض الناس يؤخذ من أرباح الجماعة المتعاونة ، وما تدخره من مالها لمستقبلها الجهول .

ولكى تعرف خبيئة هذا الكلام نبين لك معنى التعاون الصحيح الذى يقره الإسلام بل يرغب فيه ويدعو إليه .

وسترى هل التأمين تعاون اجتماعى سليم أم استغلال اقتصادى بحت ينبغى أن يخضع لنظام المعاملات التى قال الشارع فيها حكمه ، وأوضح فيها رأيه .

إنه لكى يكون هناك تعاون سليم بين أية جماعة لتساعد أحد أفرادها إذا نزل به مكروه ، يشترط فيما يجمع من مال لتحقيق هذه الغاية أمور :

۱ - أن يدفع الفرد النصيب المفروض عليه في ماله على وجه التبرع قيامًا بحق الأخوة .

ومن هذا المال المجموع تؤخذ المساعدات المطلوبة للمحتاجين .

٢ - إذا أريد استغلال هذا المال المدخر فبالوسائل المشروعة وحدها .

٣ - لا يجوز لفرد أن يتبرع بشىء ما على أساس أن يعوض بمبلغ معين إذا حل به حادث ، ولكن يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوض خسارته أو بعضها على حسب ما تسمح به حال الجماعة .

التبرع هبة ، والرجوع فيها حرام ، فإذا حدث فليراغ حكم الشرع في ذلك .
 ونحن نلاحظ في المعاملة السائدة بين شركات التأمين وعملائها أن كلمة التعاون هنا مزيفة ، تذكر كما يذكر التاجر لزبائنه كلمة التضحية فيما يبيعه لهم من سلع .
 والأمر لا يزيد عن كونه محاولة للربح ، ومتاجرة بالكلمات ، واستغلالاً لتهيب الناس من غدهم المبهم .

ونلاحظ على هذه المعاملات مأخذ خطيرة:

١ - فما يدفعه الشخص للشركة يدخر له بالفعل ، ويدور في وجوه النشاط التي تعمل فيها الشركة ، فإذا انقضت المدة أخذ مبلغه كاملاً ، وإذا لم تمض المدة ، وأراد فسخ العقد انتقص منه نصف ما يدفعه تقريبًا وهذا لا يجوز .

٢ - المبلغ الذى يؤخذ حال الوفاة أو الإصابة ليست له صورة مقبولة وفقًا للمعاملات الإسلامية ، بل هو استيلاء على أموال الغير ، وليس العميل هنا شريكًا في الربح والخسارة حتى يقتطع من أرباح الشركة هذا المبلغ إن احتاج إليه ، وليس غيره من العملاء المؤمنين متبرعًا بما يدفع حتى يسوغ أخذ مالهم .

٣ – هذه الشركات مقطوع بأنها توظف كثيرًا من أموالها في أعمال ربوية صريحة .

٤ - الخير الذي يصيب بعض الطوائف الفقيرة من هذه الشركات قريب من الخير الناشئ عن مشروعات اليانصيب وأشباهها ، والواجب تغليب روح التدين وتمحيض الخير لأربابه ابتغاء وجه الله .

التأمين بهذا المعنى ذريعة لجرائم احتيال كثيرة ترتكب لاقتناص المبالغ
 الكبيرة المرصودة للحوادث المفاجئة .

#### ماذانصنع ...؟

موقف الدين تجاه الأزمات العارضة يقوم على عملين كريمين.

يطلب أولاً إلى الرجل المحزون ألا يفقد رباطة جأشه ، وألا تقفه العقبات الطارئة عن مواصلة سيره ، فإن كانت لديه طاقة شخصية على استئناف نشاطه مضى معتمدًا على ربه ، واثقًا من نفسه ، موقنًا بنجاحه ، واضعًا نصب عينه قول رسول الله على به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل » .(١)

وهذا التوجيه الرشيد من أهم بواعث التوفيق للأشخاص الذين تهبط قواهم المعنوية إثر ما ينتابهم من آلام ثقال! .

والعمل الآخر يناط بالجتمع نفسه ، إذا أنه مسئول عن سلامة أعضائه ، فإن إماطة الأذى عن الطريق - حتى لا يصاب أحد بسوء - بعض تعاليم الإسلام .

وقد قرر الفقهاء أن هناك واجبًا عينيّاً في مال الفرد ، وواجبًا كفائيًا في مال الجماعة ، يرصدان كلاهما لتلافي العيلة ومحاربة النوائب .

والأمة المؤمنة العادلة هي التي تمشى في ضياء من إيمان بنيها وعدالة نظمها ، فلا يهون فيها رجل ، ولا تظلم كفاية ، ولا يغيم فيها مستقبل .

ومثل هذه الأمة هى التى تحظى بأقساط وافرة من التأمين الشامل لكل صغير أو كبير من رجالها ، وكل دقيق أو جليل من شئونها : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ولَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولْئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مَّهْتَدُونَ ﴾ (٢)

أما تجفيف الأفئدة من حنان الإيمان ، وتجفيف المجتمع من تراحم الطبقات ، وتجفيف المجتمع من بنود الربا الحرام ، وتجفيف القوانين من الكفالة ودقة الرقابة وانتظار المعونة الآثمة من بنود الربا الحرام ، وشركات الاستغلال الجشعة ، فتلك حماقة كبرى لن تعقب إلا حرب الغل بين الطبقات ، وحرب المطامع في أنحاء الأرض والسموات .

<sup>(</sup>١) صحيح ، الترمذي عن ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: الآية ٨٢.

#### الاحتكار ..!

خلق الله هذه الأرض مباركة التربة ، موفورة الخيرات ، وقدر لها أقواتها ، وأودع فيها أرزاقها ، وهيأ لمن فيها رغد الحياة .

ودبر لكل نسمة عوامل طمأنينتها ، ثم ساقها إليها وهو يعلم مستقرها ومستودعها . فالناس جميعًا يستطيعون العيش الرخى ، ويقدرون على أخذ أنصبتهم اللازمة لهم من موارد الحياة الدافقة أبدًا ، والتي لا تغيض قط كما يأخذون أنصبتهم من الماء والهواء والضياء سواء بسواء .

ولكن الدنيا بليت بأقوام اعترضوا مجرى الحياة المعتاد فعاقوه عن مضيه وحبسوه عن انطلاقه . كما تعترض الجنادل الصلدة مسايل الأنهار الكبرى ، فتحجز الماء وراءها لججًا صاخبة وتترك أمامها بقاعًا جرداء ترتقب الرى فلا يصلها ، وتتطلع إلى الخير فلا يأتيها!! .

ذلك عمل المحتكرين في العالم ، وأثر قلوبهم الخربة وأيديهم الملوثة .

يتلقفون السحب الهامية فيبيعونها للناس قطرة قطرة بالسعر الذي يشاءون.

ويستولون على مناكب الأرض ثم يوزعونها على الشعوب ذرة ذرة كما يشتهون!! .

وقد حرم الإسلام الاحتكار ، فإن المحتكر مناع للخير معتد أثيم .

وهو مضيق لفضل الله على الناس ، يقول الله له يوم القيامة : « اليوم أمنعك فضلى ، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك » .(١)

وهو مسخر لإشقاء الجماهير وتعريض حياتهم لمظان التلف.

وهل أدل على ذلك من أن وباء « الكوليرا » لما انتشر أخيرًا ونشر بعض الأطباء أسماء العقاقير التي تقى منه ، اختفت هذه العقاقير من محالها على عجل وكانت قبلاً مبعثرة في السوق - ليتحكم تجار الموت والحياة من اليهود المحتكرين في طريقة بيعها وتقدير ثمنها! .

وقد اختار النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ لهؤلاء الصفة التى اختارها القرآن لدمغ جبابرة الأرض بالخزى والهوان فقال فيهم : « لا يحتكر إلا خاطئ »(٢) كما

<sup>(</sup>١) حديث قدسي ، صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح : رواه مسلم ـ بن حنبل ـ السائي ـ ابن ماجه ـ أبو داود عن معمر بن عبدالله .

قال القرآن في وصف الجبارين من مستعبدي الشعوب : ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطئينَ ﴾ (١)

ثم بين موقف الدين منهم ، وموقفهم من الدين فقال : « من احتكر طعامًا - أربعين يومًا - فقد برئ من الله وبرئ الله منه » !! (٢)

بلى : وإنه لمن الخير للإنسانية أن تستأصل هذه الطوائف التى لا تبنى راحتها النفسية إلا على حساب الانتقاص من راحة الناس ، ولا تبنى سعادتها الشخصية إلا على الاختلاس اللئيم لحقوق الناس .

ونحن نرى القرآن يعتبر الأعمال الناشئة عن الأنانية الخبيثة فجورًا ، وإن كان مظهرها هينًا كالتطفيف في الكيل والوزن الذي يجعل صاحبه يحب أن يأخذ كثيرًا وأن يعطى قليلاً : ﴿ وَيْلِ لِلْمُطَفِّفِينَ \* الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ \* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ \* أَلا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ \* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ \* يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَبِ الْعَالَمِينَ \* كَلاً إِنَّ كَتَابَ الْفُجَّارِ لَفي سَجِينِ ﴾ (٣)

فكيف بهؤلاء المحتكرين الذين يريدون أن يأخذوا من الشعوب كل شيء ، ولا يودون أن تأخذ الشعوب منهم شيئًا قط ؟ ؟ .

وإذا كانت تلك غضبة الإسلام العارمة لحبة تغتال من كفة ميزان أو من جوف مكيال ...

فكم يكون غضبه قاسيًا وعقابه حاسمًا لحقوق بأسرها تغتال ، وخيرات أقطار واسعة تحتكرها حفنة رجال .

#### الشركات المحتكرة..

تستولى هذه الشركات على مصادر الإنتاج ، وعلى المرافق العامة ، وتتولى معاملة المستهلكين جميعًا ، إذ تشترى السلم المنتجين والمستهلكين جميعًا ، إذ تشترى السلم من الأولين بأسعار زهيدة ، وتبيعها للآخرين بأثمان فاحشة .

وبهذا تصل أرباحها إلى حدود تتجاوز الحقائق إلى الأحلام!

<sup>(</sup>١) سورة القصص : الآية ٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة المطففين : الآيات ١ : ٧ .

وتبرز مساوئ هذا النظام على أقبح وجوهها في البلاد المستعمرة سياسيًا أو اقتصاديًا . فزراع القصب فقراء ، وشركات السكر والكحول متخمة الخزائن .

وزراع القطن يرتدون الأسمال ، وشركات الغزل والنسيج تخب في الحرير .

ومياه النيل تذهب هدرًا في جوف البحر وتباع مكررة لسكان المدن بما جعل أرباح شركاتها تزيد أضعافًا مضاعفة على رأس المال .

ومن هذا القبيل شركات البترول والنقل وسائر المؤسسات الاحتكارية.

ولا ريب أن هذه الشركات تؤدى أعمالاً عامة نافعة ، وتستخدم كفايات ذكية ، و وقوى كثيرة .

ولكن هل هذه هي الطرق الفذة لخدمة الأمم ونفع الجماهير؟ كلا.

لقد جاء النظام الشيوعى - بأساليبه الغالية في معالجة الأمور - فمحا كافة الوساطات بين المنتج والمستهلك ، ووضع أصابع الحكومة على منابع الإنتاج الزراعي والصناعي ، وتولى وحدة معاملة المستهلك وحمايته من هذه الشركات المحتكرة! .

ورأت الاشتراكية أن الضرورات لا تحتم هذا المسلك فاستولت على المرافق العامة ، « وأمتها » وسنت من التشريعات ما رأته كفيلاً بإنقاذ المنتج والمستهلك من براثن الاحتكار .

ونحن إذا رجعنا للسوابق الإسلامية في هذا الشأن وجدنا أن الإسلام يعلن حربًا شعواء على شركات الاحتكار كما رأينا بل ينص على أن هناك مواد معينة لا تجوز أن يمتلك حق التصرف فيها الأفراد!

ويظهر أن البيئة البدائية التي كان يعيش فيها العرب هي التي حددت هذه المواد . وإلا فلا وجه لتحديدها على الدوام .

روى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال : « الماء والملخ والنار » (١) .

كما روى كذلك : « إِن المسلمين شركاء في ثلاثة : الماء والنار والكلأ » .

حتى روى أن ثمنها حرام!! .

والمهم أن هناك أشياء كثيرة يجب أن تبقى شعبية ، وأن يكون تدخل الحكومة فيها لتنظيم توزيعها فقط .

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود .

ومن المفيد أن تعرف أن التيار الكهربائي يوزع بالمجان في بعض بلاد أمريكا !! كما كان يوزع الكلأ في صحراء الجزيرة قديًا .

# هل الاحتكاريدخل في نطاق التجارة الحرة؟

على أن هذه المواد غير المحدودة التى يرى الدين مبدأ إشاعتها أو التى يبيعها للناس ما لا يزيد عن تكاليف إنتاجها لأن الحاجة العامة ماسة إليها - كما اعترفت روسيا وأمريكا عمليًا بذلك - هذه المواد ليست كل شيء في نواحي الحياة الشعبية .

فثمة غيرها أشياء يصح أن تكون موضعًا للتبادل التجارى وأن يباشر العمل فيها أفراد أو شركات ، لكن تدخل الحكومة في تحديد الأرباح والأسعار يبدو أمرًا محتومًا في أوقات الحرب والسلم معًا .

ولا عبرة بما يقال من ترك ذلك للتنافس الحر .

فما أيسر تكاتف أولئك المحتكرين في التحكم في السوق تكاتفًا شائنًا لا وزن معه لمصلحة الجمهور! .

ولقد لدغت أكثر الشعوب من هذا الجحر فأصبحت تحاذر الآن من فتح بابه والتعرض لعذابه .

والإسلام يقرر أن محاولة إغلاء الأسعار على المسلمين جريمة منكرة .

وجاء فى حديث النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ : « من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة »(١) .

فلا جرم أن على الدولة عبء الرقابة اليقظة والتوجيه النافذ في النشاط الاقتصادي كله لتدفع الأمور دفعًا إلى طريق السماحة والتيسير.

وإلا فإن إصرار المحتكرين على موقفهم النابى سيمهد الطريق للعالم أن يأخذ بنظرية « الشيوعية » في منع كل واسطة بين مواطن الإنتاج ومواطن الاستهلاك حتى يجتث جذور الاحتكار الخبيثة من أصولها .

#### \* \* \*

روى عن فروخ خادم عثمان بن عفان أن طعامًا ألقى بباب المسجد - لبيعه - فخرج عمر - وهو أمير المؤمنين يومئذ - فقال : ما هذا الطعام ؟ فقالوا : طعامًا جلب إلينا .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بن حنبل في مسنده.

فقال: بارك الله فيه وفيمن جلبه.

فقال له بعض من معه: يا أمير المؤمنين قد احتكر.

فقال : ومن احتكره ؟ قالوا : فروخ خادم عثمان وفلان خادم عمر ، فأرسل إليهما فأتياه .

فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين ؟

قالوا: يا أمير المؤمنين نشترى بأموالنا ونبيع!!

فقال عمر: سمعت رسول الله على يقول: « من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس »(١).

فعند ذلك قال خادم عثمان : فإنى أعاهد الله وأعاهدك على ألا أعود إلى احتكار طعام أبدًا ، وتحول إلى مصر .

أما خادم عمر - فقد أصر على مبدأ حرية التجارة - قال : نشترى بأموالنا ونبيع !! . قال أبو يحيى - راوى الحادث - : فرأيت خادم عمر هذا « مجذومًا مشدوخًا » . وعمر لم يكن الحاكم الذى يحارب الاحتكار بانتظار الجذام لمقترفيه .

فسيرته حافلة بالشدة في انتهاج السياسة المالية الملائمة لمصلحة المسلمين . ولعله وجد في هذه الحالة تفاهة لا تستحق النكير أو شبهة اعتمد عليها هؤلاء الحدم ، فاكتفى ببيان خطئها .

#### منهج الدين

الإسلام - من حيث إنه دين - له تعبيرات وتوجيهات خاصة ، تمتاز بطابعها الذي يقرن التجارة بالخلق ، والأعمال بالعقيدة ، والعقوبات الزاجرة في الدنيا بالأجزية المعدة في الآخرة .

ولا يستغرب منه أن يلجأ إلى وسائل التربية النفسية أولاً ثم إلى الأحكام التشريعية ثانيًا ، ليصل إلى أغراضه الواضحة .

فإن كان في أحكامه إجمال ، فعلى الحاكم أن يضع لها من التفاصيل ما يصل بها إلى الأغراض المرسومة المعلومة!! .

ومنهج الدين في محاربة الربا والاحتكار والاستغلال بين.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل.

فإذا لجأ إلى مكافحة هذه الأفات بالوعيد واللعن فليست هذه وسائله الأولى والأخيرة! .

إن الإسلام يبغى أن ينقى المجتمع من هذه الشوائب ، وقد ظهر أن الإملاق إلى جانب الترف يولدان الربا .

وأن موارد الإنتاج المهملة إلى جانب الطبقات المستهلكة المضيعة تلد حتمًا شركات الاحتكار المستغلة ، وضنك المعايش المذلة .

ومن رعى غنمًا فى أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد وهذه وتلك لا تعيش إلا فى ظلال الاقتصاد الرأسمالي والتقسيم الإقطاعي والاستعمار الداخلي والخارجي .

وهل تنشب الحروب في العالم إلا لهذه الأسباب وما ينشأ من أطماع ؟ وهل يشيع الاضطراب والاحتراب إلا من تقاتل الرأسماليين على استغلال الضعفاء وانتهاب ما بأيديهما من خيرات ؟

أفتبقى الدوافع إلى الحروب بهذه الشدة لو وقر في الأذهان أن كل إنسان على ظهر الأرض يجب أن تكفل حقوقه المادية والمعنوية ؟

ثم ينتهى من تاريخ البشرية إلى غير رجعة طور الربا والاحتكار والاستغلال.

إن الإسلام من هذه الناحية قد قال كلمته ، وأعلن دعوته ، وأنصف الناس من أنفسهم ، ومن البرامج التي توضع لهم ،

وذكر تاريخ الأولين - لما ارتكبوا هذه المظالم - لتكون منه عظة للآخرين: ﴿ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا \* وَأَخْذَهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مَنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النساء: الآيتان ١٦٠ ، ١٦١ .

# القصل السادس

الطيفات الكادحة

إنها أحب الطبقات إلى الله ، وأحقها بالحياة الكريمة ، وأجدرها بالمستقبل الباسم ، وأقربها ـ في هذه الأعصار ـ إلى أماكن الصدارة في الأم ، ومواضع القيادة الناجحة في مختلف الشعوب .

احتفى بها الإسلام ، وعمل على توسيع دائرتها حتى تشمل الناس قاطبة فلا يبقى فيهم عاطل .

واعتبر الأنبياء ـ وهم أصحاب الهدايات الصحيحة ـ عمالا يأكلون من كسب أيديهم .

وجعل شرار الناس أولئك القاعدين من غير عمل ، الطاعمين من غير جهد ، الناعمين من غير جهد ، الناعمين من غير حق ، المشتغلين بالثرثرة لتضييع الفراغ .

« أشرار أمتى الذين ولدوا في النعيم وغذوا به ، يأكلون من الطعام ألواناً ، ويتشدقون في الكلام » (١).

كما جعل أخيار الأمة ، وأعز بنيها عليها ، هؤلاء الذين يعرفون رسالة الحياة ، ويؤدون ضريبة الصحة والعافية ، ويقضون أعمارهم في العمل والسعى .

« ما كسب رجل كسبًا أطيب من عمل يده » (۲) .

وقد روى أن الرسول أمسك يدًا ورمت من كثرة العمل ، وقال « تلك يد يحبها الله ورسوله » .

كما ورد عنه كذلك : « من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورًا له » (٣) . وكان بيت النبوة مثلا عاليًا للبيوت التى تعيش لتعمل ، وتؤدى للمجتمع أضعاف ما تأخذ منه .

ولم يأذن الرسول لشارة من شارات الترف أو أمارة من أمارة القعود والراحة أن تدخل هذا البيت قط!

ولم يحك تاريخ الاشتراكية - ولن يحكى - عن معالم الحياة الداخلية لبيت من بيوت القادة الشعبيين ، مثل ما حكى عن البيت للنبوى الخشن المكافح الذى يعمل كل فرد فيه حتى يقعده التعب ، ويشتغل حتى يجهده النصب .

<sup>(</sup>١) موضوع مستدرك الحاكم عن عبدالله بن جعفر . (٢) صحيح ، ابن ماجه عن المقدام .

<sup>(</sup> ٣ ) ضعيف الطبراني عن ابن عباس .

ولسنا الآن بصدد سرد الآثار الناطقة بذلك من الكتاب والسُنَّة فهى فوق العد! ولكن أعجب ما فى التاريخ الإسلامى من نقائض أن هذا النبى العظيم ، أفنى عمره فى الدعوة إلى تأليه رب واحد ، وجمع الناس على التآخى فى دينه ، والتعاون على حمل أعباء الحياة الكثيرة ، وهو لم ينل من حظوظ الدنيا أكثر مما يناله عامل يشتغل « باليومية » فى بعض الحرف المضنية .

ثم جاء أناس باسمه . . وباسم الدين المشرق الذي أبلغ رسالته كاملة . . فتألهوا على الناس في الأرض!

سخروا الشعوب للعمل ، وبقوا قاعدين .

وملئوا أفناء بيوتهم بفنون المرح والبطر ، على حين كلفوا الجماهير الشقية أن تدمى أظافرها في التنقيب عن صبابة تمسك عليهم الرمق .

فلما جاعت الأجساد للخبز.

وجاعت الأرواح للحرية .

وجاعت الشعوب للكرامة المادية والمعنوية.

وجاءت الحضارة الأوروبية تستغل هذه التعاسة ، وتريد إنقاذ ذوى الجلابيب الزرق . استفاق أخيرًا المتكلمون باسم الدين ، وقرروا العمل!!

أتراهم وصلوا متأخرين ؟

أحسب أنه لم تزل في الوقت فسحة لإقناع الدنيا بأن أصول الدين المجردة تضمن لهم ما يلائم العقول ويريح الأفئدة!!

#### حركات العمال ..

وبما يلفت الأنظار أنه قلما يمر يوم دون أن نسمع عن مطالب للعمال تقدم وإضراب يقع أو يهدد به .

وتوطدت مراكز النقابات في البلاد المتحضرة حتى أصبحت تملى شروطها على أصحاب العمل .

وأصبحت اتحادات العمال تحسب الدولة حسابها فيما تضع أو تدع من قوانين! وقد يتخوف المتشائمون من عواقب هذه اليقظة ، ومن تأثيرها على أداة الإنتاج . وهذا إن صح في بلاد أخرى لم نعرف حقيقة أحوالها فلا محل له في بلادنا .

إن العمال هنا \_ زراعيين وصناعيين \_ يسعون لاستكمال ضرورات الحياة .

أما هناك فيسعون لاستكمال زينتها وبهجتها.

وقد ألف العمال في الغرب أحزابًا تولت الحكم ، وأبدت في إدارته كفاية رائعة .

أما في مصر وغيرها من شعوب الشرق فقد ألفت أحزاب هزيلة للعمال ، وتولى رياستها نفر درجوا منذ نعومة أظفارهم على وضع أيديهم في قفازات الحرير! .

فما لهؤلاء ومشاكل العمل وحقوق العمال ؟ ؟ .

#### عزة بالإثم!!

لقد زادت نسبة الحساسية وذاك ما يبشر بالخير ، لكن الشقة لما تزل طويلة أمامهم لكى يصلوا إلى الحال السعيدة التي وصل إليها إخوانهم في الغرب .

والنقمة شديدة عليهم من جهات عديدة حتى من الرجال الذين وظفوا لخدمتهم والسهر على مصالحهم .

وفى مصر كثيرًا ما يسلب الرجل حقه ؛ فإذا حدث بينه وبين خصمه جدال كان صوت السالب عنيفًا قويًا .

وصوت المسلوب خفيضًا محرجًا.

ومن ثُمَّ تستباح حقوق وتغلق مصانع ، أو تؤكل أجور ، ويطرد فلاحون .

ويولد الاحتجاج على ذلك ضعيفًا أو ميتًا ، لأن العزة بالإثم شائعة فينا .

إن الاعتزاز بالنفس قد يكون أمرًا مفهومًا ومقبولاً عندما يؤدى الرجل واجبه ، ويفرغ ذمته ، ويستوى سره وعلنه في الإخلاص لعمله ، والقيام بحقه وحقوق الناس عنده .

أما التاجر الذي يغشك ثم تحمر عينه غضبًا بدل أن يحمر وجهه خجلاً إذا كشفت أمره .

وأما الموظف الذي يخونك ثم تنتفخ أوداجه كبرًا بدل أن يتوارى شخصه خزيًا إذا فضحت خبيئته .

فهؤلاء جميعًا معتزون بالإثم مستكبرون بالباطل .

وينبغى ألا تأخذنا هوادة في رغم أنوفهم وكسر نفوسهم .

فليس من حق الضلال أن يظهر بله أن يعتز ويشمخ!!. وليس من حق الظلم أن يبقى بله أن يتغطرس .

وقد ذكر القرآن في معرض الازدراء والقمع هذا الصنف الفاسد المفسد لنتخذ معه الأساليب الجدية في حسمه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِه وَهُو آلَدُّ الْخِصَامِ \* وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ النَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِه وَهُو آلَدُّ الْخِصَامِ \* وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهُ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبَسْ الْمِهَادُ . ﴾ (١).

#### كرامة العمل ...

نريد بالعمل كل ما يقى الإنسان شرور العطلة وآثام الفراغ ، فإن القعود في الحياة نقص يعترى الرجولة وشلل يصيب المواهب .

ومهما توافرت لدى الإنسان دواعى الراحة فإن الركون إليها نكبة تمحق فضائله . وقديمًا قال الشاعر يهجو:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى لا زلنا نعانى طائفة من التقاليد التى آذت الشرق وأورثته الانحلال ، تقاليد التعالى عن الحرف والأشغال ومصادر الكسب التى بثها الله عز وجل وراء الأسباب المعتادة!!

فالرجل الذى يأكل من فضل ثروته أوجه فى مجتمعنا من الذى يأكل من عرق جبينه . والذى يجد القليل من طرق الكسب الشريف أهون جانبًا من الذى يقع على الكثير فى ميادين التزوير والاحتيال .

وإذا قيل : فلاح ، أو عامل ، وقرت في الأذهان صورة لا تشرف أصحابها ، أو قل : صورة تسم أصحابها بالضعة وخمول الشأن .

لاننكر أن المستويات العقلية والخلقية لهؤلاء الناس فيها ضعف كبير.

غير أن هذا الضعف الشائن يرجع أكثره إلى تهويننا للحرف التي يتكسبون منها ، وغض المجتمع الذي نعيش فيه من قيمتها وقيمة أصحابها .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: الآيات ٢٠٤: ٢٠٦.

ولو أننا نغالى بها وبذويها لتقررت لهم في النفوس مكانة أعلى وأرسخ .

ذُكر للرسول - صلى الله عليه وسلم - رجل كثير العبادة - لا يعمل - فقال : « من يقوم به ؟ قالوا : أخوه . قال : أخوه أعبده منه » .

وقال: « إن الله يحب العبد المحترف » .

وعن أنس قال : كنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - فى سفر فمنا الصائم ومنا المفطر . قال : فنزلنا منزلا فى يوم حار ، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ، فمنا من يتقى الشمس بيده !

قال : فسقط الصوام ـ إعياء ـ وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ! فقال الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ : «ذهب المفطرون اليوم بالأجر كله»(١) . فهذه كرامة العمل عند الله بالنسبة لطول العبادة والصيام .

بل إن الإسلام عد الإقبال على العمل والتشمير عن ساعد الجد فيه ، ضربا من الجهاد في سبيل الله .

مر على النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل ، فرأى أصحاب الرسول من جلده ونشاطه ـ فى الاكتساب والارتزاق ما حملهم على الكلام فيه ـ قالوا : يا رسول الله لو كان هذا فى سبيل الله!! .

فقال الرسول : « إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا ، فهو فى سبيل الله . و إن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين ، فهو فى سبيل الله . و إن كان خرج يسعى على نفسه يعفها ، فهو فى سبيل الله .

و إن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان » (٢).

#### \* \* \*

ولقد أخذت الأمور مجراها الصحيح في أقطار الغرب ، فقدر العمل حق قدره ، وكرم المجتمع هناك العمال انسياقًا مع منطق العقل السديد وانصياعًا لقوانين الحياة الجارفة .

فكان من سعاة البريد من ارتقى حتى صار رئيسًا خطيرًا لدولة عظمى ، ومن

<sup>(</sup>١) صحيح: البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والنسائي عن أنس.

<sup>(</sup>٢) صحيح: الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة.

سواقى القطر من ارتفع حتى صار وزيرًا كبيرًا من دهاة السياسة لأعرق الأم فى السياسة .

ولو أن هذه الوقائع حدثت في بلادنا لكانت مثار الدهشة ، ولاتخذت منها الصحف الهازلة فكاهة العمر لصعاليك القراء!! .

أذلك خير أم أن يصير الرجل ذا شأن هائل ، لأنه انحدر من أسرة ذات شأن متوارث ؟

إن رجلاً من عامة الناس يسمو بكفايته أرضى لله من أى إنسان يملك ذرة من الجاه لأصالته \_ كما يقولون .

وقانون الإسلام يبتر كل شبهة حول ذلك المبدأ: « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » .

ولكن الشرق الإسلامي وحده ـ من سائر بقاع الدنيا ـ هو المكان الذي تؤسس فيه دول بأسماء أشخاص هلكوا منذ قرون طوال ، بل هلكوا في الجاهلية! .

لأن الانتساب لهؤلاء الأشخاص هو الذى رشح وحده للسؤدد والمجد فيقال : «الدولة الهاشمية » و « الدولة السعودية » و « الدولة الفلانية » ولعن الله هيان بن بيان الذى لم يمنح بنيه إلا الفقر والضعة ! .

إن كرامة العمل تضيع في البيئة التي تشتد فيها وطأة النظم الإقطاعية ، لأنها بيئة الأوهام المقدسة ، والخرافات المبجلة .

فلا غرو أن تهمل فيها الأوزان الحقة للحياة ، وأن تضاع فيها القواعد الصادقة للتقديم والتأخير ، وأن تتناول فيها المبادئ العالية بطريقة تدعو للسخرية .

وتلمح ذلك في نقاش الكفار المؤمنين ، وكيف سجل القرآن وجهة نظر المبطلين في الرد على الآيات بأغنى الاعتراضات وأتفهها :

﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ أَثَاثًا وَرَءْيًا ﴾ (١).

فما وجه المقابلة بين طيب المقام ، وجلال الحق .

<sup>(</sup>١) سورة مريم : الأيتان ٤٣ ، ٧٤ .

وبين فخامة نادى الكفر وقلة ما لدى المؤمنين من أثاثات!! وما لهذه المظاهر تذكر في معرض الجد ، وليس هو مجال عرضها؟

لا شيء . . إلا أن الشبه قريب بين هذا الغباء وبين تقدير بعض الناس اليوم لوجاهة القعود ونظافة ملابسه واتصال أناقته ، بينما يكلف العمل رجاله أن يعفروا جباههم ويلوثوا أيديهم ويخلطوا عروقهم بتراب الأرض .

وما درى الحمقى أن هذا التراب الندى بجهود الأبطال هو منبت الخصب والعمران والحياة!!

## العلاقات بين العمال وأصحاب العمل:

للصلات القائمة بين الناس جميعًا حدود ينبغي أن نلتزمها ، وأن تشرب قلوبنا احترامها ، وأن نعلم الصغار والكبار الوقوف عندها .

هذه الحدود تدور حول مبدأ تبادل الواجبات والحقوق!

يؤدى المرء ما عليه من الواجبات ويأخذ ماله من حقوق.

ومن العجز أن يؤدي ما عليه من واجبات دون أن يطلب ماله من حقوق!

ويكاد الناس يطبقون على صحة هذا الكلام ـ ولو نظريًا بين الطبقات المكافئة ماديا وأدبيًا .

فإذا تفاوت الأفراد وكانت المعاملة مثلا بين خادم ومخدوم أو رئيس ومرءوس صار الغبن كله في ناحية والغرم كله في ناحية أخرى .

وأصبح قيام الصغير بما عليه فرضًا لازمًا ، وقيام الكبير بما عليه نافلة .

يؤديها على سبيل التطوع إن شاء ، ويجحدها .. وهو السيد المطاع على أى حال .. إن شاء!! .

كأن القدر إذا فرض على إنسان منزلة غير رئيسية في الحياة ، فقد أهدر إنسانيته ، وأباح لأى معتد انتهاب حقه .

وهذا خطأ بعيد .

فعن عائشة قالت : جاء رجل فقعد بين يدى الرسول وقال : إن لى مملوكين يكذبوننى ويخونوننى ويعصوننى . وأشتمهم وأضربهم ، فكيف أنا منهم ؟

فقال له الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ : « إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك ، وعقابك إياهم .

فإن كان عقابك إياهم على قدر ذنوبهم كان كفافاً لا لك ولا عليك .

وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك للفضل! »

فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكى فقال له الرسول: « أما تقرأ قول الله \_ عز وجل \_ ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ﴾ ؟

فقال الرجل يا رسول الله ما أجد لى ولهؤلاء بدأ من مفارقتهم .

أشهدك أنهم كلهم أحرار .(١)

وهذا تشريع حكيم يكف يد الأذى التي قد يبسطها أصحاب الجاه والسلطة على من تحتهم .

ويقرر أن معانى الإنسانية المشتركة بين كافة البشر تكرم فى كل شخص ، ولا تذكر لإنسان وتنسى لإنسان .

وقد تجاوز الناس هذه الحدود في عصور الظلام.

حكى أن نبيلا فرنسيًا قال لخادمه : هات كذا . فأومأ الخادم بالإيجاب وانصرف يلبى الطلب .

فاستوقفه النبيل في غضب وقال له: تقول: نعم ؟ إن الذي يملك أن يقول: نعم يملك أن يقول: نعم يملك أن يقول: نعم يملك أن يقول: لا ، يجب أن تصدع بالأمر في صمت.

حرص هذا النبيل أن يلبس حركات خادمه ثوب الذلة.

فلما اندلعت الثورة دفع ثمن هذه الغطرسة دق عنقه . . .

أين هذا من روح العطف والسماحة التي تبدو في جوانب نبى الإسلام لما جاءه سائل يقول له: « في اليوم سبعين مرة » .

فلنضع إذا نصب أعيننا أن العاملين يجب أن تقدر إنسانيتهم فلا تمتهن ، وأن تقدر طبقتهم فلا ترتخص ، وأن تقدر طبقتهم فلا تترك لغوائل الحرمان وعوادى الزمان . .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي وأحمد بن حنبل.

وسوق هذا الكلام في أثناء التعرض لقضايا العمل فيه ضرب من التجوز فليس العمال خدمًا قط لأحد من الناس بخصوصه .

إنما هم خدمًا لوظائفهم ومعايشهم وأمتهم وبلادهم.

وفى هذا الميدان لاتخدش كرامة ولايلحق عار .

بل إن أصحاب العمل يشاركونهم هذه الصفقة ويعملون معهم في هذا المضمار .

بيد أن الرق الذي انقضى ـ ولله الحمد ـ أمده ، وانحسر عن الإنسانية عهده ، قد بقيت له آثار جعلتنا نستمع إلى أن هناك رقيقًا أبيض ورقيق الأرض ورقيق الآلات .

وأخيرًا رقيق الكبرياء السمجة التي لاتزال تغرى أصحاب الإقطاعات ورجال الشركات بأن ينظروا إلى العمال نظرة الراعى إلى قطعانه الغبية لا نظرة الرجل إلى إخوانه المتساوين معه في الحقوق والحريات .

وربما لايصدق الناس الآن أن التعاليم التي سنها الدين لرقيق القرون الأولى تجعل حالتهم أفضل كثيرًا من رقيق الأرض في العصور الحاضرة . .

فقد وصفتهم هذه التعاليم بأنهم : « إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه . ولايكلفه ما يغلبه فليعنه !  $x^{(1)}$  .

ويقول الرسول ـ صلوات الله عليه ـ : « للمملوك طعامه وشرابه وكسوته ، ولايكلف إلا ما يطيق . فإن كلفتموهم فأعينوهم . ولاتعذبوا عباد الله خلقًا أمثالكم » (٢) .

ويقول كذلك : « أكرموهم ككرامة أولادكم وأطعموهم مما تأكلون » (٣).

ثم يرغب تيسير أشغاله وتخفيف أعبائه « ما خففت عن خادمك من عمله كان أجرًا لك في موازينك (3).

ويهدد المتعنتين الميالين إلى الزهو والإذلال لمن تحت أيديهم من الناس « لا يدخل الجنة سيئ الملكة » (٥).

ثم يطلب فصل الصلة بين السيد السفيه والعبد المظلوم فيقول « من لطم مملوكًا له أو ضربه فكفارته أن يعتقه » .

<sup>(</sup>١) صحيح : رواه البخاري ومسلم . . عن أبي ذر . (٢) حديث حسن صحيح : رواه ابن حبان عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه عن أبى بكر .
 (٤) رواه ابن حبان في صحيحه : والبيهقي في شعب الإيمان .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي وابن ماجه.

وروى سويد بن مقرن قال : كنا سبعة على عهد الرسول وليس لنا إلا خادم فلطمها رجل منا فقال الرسول : « أعتقوها » قالوا : إنه ليس لنا خادم غيرها ، قال : « فلتخدمهم حتى يستغنوا فإذا استغنوا فليعتقوها » (١) .

لكن هذه التعاليم المثالية وكلت إلى الذيم والضمائر وأبعدت عن سلطة الدولة وقوانينها .

فما هي إلا سنين حتى تبخرت من الرءوس وتسربت من المجتمع واقترن بهذا الرق من الأسى واللؤم ما حمل العالم على استئصال شأفته وقطع دابره .

وتم هذا العمل بعيدًا عن رجال الدين فكان أرضى عمل لرب الدين رب العالمين . والعبرة المستفادة من هذا الدرس الفريد أن العلاقات بين العمال ورؤسائهم لايجوز أن تترك بعيدًا عن هيمنة القانون الصارمة .

بل لابد أن تخضع لرقابة الدولة وسلطتها ، وعلى الدولة أن تجعل الصلة بين هؤلاء وأولئك صلة الزمالة بين رجال أحرار جمعتهم الحياة على عمل واحد ، ومن العدالة أن يقتسموا مغارمه ومغانه .

ولايسوغ أن يكون عامل جائع عار وصاحب عمل طاعم كاس.

بل تعاون على الحالين ، فإن لم يكن العمال ملاك الحقل أو المصنع فليكن صاحب الملك عاملاً فيه معهم ، حتى يجمعهم شعور واحد ، ويلمهم شمل واحد .

#### حقوق العمال:

للعمال الزراعيين أو الصناعيين حقوق كثيرة تكافئ الواجبات المرتبطة بأعناقهم ، وقد وصلت بعض طوائف العمال إلى تقرير مرتبات سخية لها وبقيت الجمهرة الكبرى تعانى كآبة الحاضر وقلق المستقبل وتنتظر ما يبت فى أمرها ويحسم من وجلها .

والطبقات العاملة على اختلاف أفرادها وتنوع مهنهم بحاجة إلى ضمانات مادية وأدبية عديدة نذكر في مقدمتها ما يتصل بجسم الإنسان ، والمحافظة على صحته وحمايته من الأفات والعوادى .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن مسلم بن الحجاج .

إن الجسم الإنساني صناعة إلهية باهرة ، أحكمت القدرة العليا تكوينه ، وأبدعت تقويمه ، وحبته من وساقة التركيب وجمال الملامح ودقة الحواس ما يستحق منا أجل العناية وأعظم الحياطة .

وكأن نشوة من الإحساس بهذا الإبداع الأعلى كانت تغمر قلب الرسول وهو ساجد لربه يقول: « سجد وجهى للذى خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، تبارك الله أحسن الخالقين »(١).

فمن أفن الرأى وحمق الفكر أن نعرض هذا الجسم لما يسلبه جوهره من القوة ، أو لما يسلبه من مظهره من الرواء .

أو ندع هذا البناء الإلهي ينهدم ويتساقط تحت تأثير العلل المفتعلة والإهمال المقصود.

بل أجدى بنا أن نتخذ من الوسائل الصحيحة ما يحفظ علينا سلامة مشاعرنا وأعضائنا ، فإن ذلك كفيل بأن يبقى علينا سلامة عقولنا وأفهامنا .

ويتقاضانا هذا الاتجاه ذكر بعض ما يؤدى إليه من أسباب.

#### المسكن الصحيح..

الدور المهيأة للمعيشة الكريمة لها أثر عميق في كيان الإنسان وعافية بدنه من الأمراض . ولها إيحاء يتغلغل في تفكير الإنسان فيرسله طلقًا نقيًّا ، يستقبل الحياة من أفضل نواحيها نشاطًا وأملاً .

وإشعار الناس بهذه الحقيقة لم يكن بحاجة إلى تنصيص ديني!

فهو من شئون الدنيا التي يعرفونها بطبيعتهم ويسعون إليها بسجيتهم .

ولكن الإسلام خشى أن يأتى قوم فيسكنوا الخرائب ـ باسم الدين .

ويهملون تأسيس بيوتهم وتأثيثها \_ باسم الإقبال على الآخرة . .

فقال النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ ، في ذلك « ثلاث من السعادة : المرأة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسك ومالك .

والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك .

والدار تكون واسعة كثيرة المرافق.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والترمذي وأبو داود والنسائي .

وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك.

والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك ، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك . والدار تكون ضيقة قليلة المرافق »(١).

وقد وردت أحاديث شتى تكره المسكن الضيق وتصفه بأنه سوء وشؤم ، وهذا حق ، فإن كثيرًا من الشرور المادية والعقلية تنبعث من الأزقة المتداعية والقرى الكابية التى يعيش فيها الإنسان والحيوان متجاورين ، ويأوى أصحابها إليها كما تأوى الحشرات في الجحور .

إن الريف المصرى لاتصلح أموره بالترقيع ، كيف ؟ ونواحى حياته كلها بالية تتطلب حركة إفناء عاجل ثم بعث جديد ليقترب من المستوى النظيف الرائع الذى وصل إليه الريف الأوروبى .

وطالما نسمع عن تجميل العواصم وإعداد المشروعات الضخمة لتنسيق شوارعها وتحسين ميادينها .

أما الريف فهو محروم من الماء والنور والمرافق اللازمة لصحة بنيه .

ومن العجيب أن الإسلام حرم البول في الماء الراكد والجارى ، وفي الموارد والطلال والطرق .

ومع ذلك لم توضع وسيلة عملية لإغناء الفلاحين عن التخلى في هذه الأماكن ـ وهي مصادر المرض ومكامن الداء ـ فأنى يجدى الإرشاد الصحى ؟

وما عناء المستشفيات مع بقاء هذه المباءات؟

وقد نصح الإسلام بالبعد عن الأرض الموبوءة وترك السكن بها . قال فركة بن مسيك المرادى : يا رسول الله ، عندنا أرض هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبيئة ! فقال له : « دعها عنك فإن من القرف التلف »(٢) .

يعنى أن القرب من الريف الموبوء متلفة للصحة .

فإذا لم يكن بد من العيش به والكدح فيه فيجب إمداده بما يحفظ حياة بنيه وعافيتهم ، فلا تكون أحوالهم كما نرى ونعرف من ضعف وضعة .

 <sup>(</sup>۱) حدیث حسن : مستدرك الحاكم عن سعد .
 (۲) رواه أبو داود وأحمد بن حنبل في مسنده .

وعمال المدن لايسكنون في ميادينها الفسيحة ، ولايقطنون أحياءها الفخمة بل يختفون في شقوق الأزقة ومجامع القمامة ومواطن الذباب .

وكثير من دروب القاهرة وحارات العواصم الكبيرة لايستحق إلا النسف بالديناميت ليعاد تعميرها على قواعد صحية جديدة ، فإن الإسلام يكره الدور القذرة : « إن الله تعالى طيب يحب الطيب ، نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود ، فنظفوا أفنيتكم ـ بيوتكم ـ ولاتشبهوا باليهود »(۱) . ويبدو أن الآية انعكست في هذا العصر .

فقديًا كان المسلمون يحذرون من إهمال بيوتهم وتركها نهبًا للقذارة حتى لايشبهوا باليهود .

والآن يبنى اليهود مستعمراتهم فيتحول بها الريف إلى جنان ناضرة وقرى زاهرة بينما نحن على ما نعلم .

لو كانت الأمور تجرى على منطق الدين عندنا لكانت أجسامنا وبيوتنا وقرانا ومدننا نسقًا أعلى تحتذيه أم الأرض لتقتبس من جماله وطهره ووضاءته .

وهل ينتظر أقل من ذلك في دين نصف تعاليمه في الطهارة والوضوء وتجميل المظهر والمخبر على سواء ؟ .

ولكن للدنيا شئون والجنون فنون.

ويقال : إن الحكومة ستبنى للفلاحين قرى نموذجية ، وهذه الرغبات الطيبة تبدو وتختفي كفقاعات الهواء في البحر المائح لا نجد من يعين على تنفيذها .

لأنها تولد في محيط مصطخب الشهوات مضطرب التيارات من أهواء الرأسماليين والإقطاعيين ، ومظهري الحنان الكاذب من الدجالين والجلادين .

#### الأجرالكافي:

يوصى الإسلام بالمحافظة على حق العامل ، ويحذر من انتقاصه والافتيات عليه ويضرب الأمثال ـ على طريقته ـ ليدلل على أن إيفاء العامل حقه وسيلة للنجاة من المحن التى قد تترادف على الأمم اجتماعيا وسياسيا لو ظلم فيها العاملون ويئسوا من نوال أجورهم كاملة .

<sup>(</sup>١) ضعيف ـ الترمذي عن سعد ويقوى من جهات أخرى .

والمثل الذى ضربه الإسلام لذلك فيه بساطة يدركها الأطفال وتلين لأفهامهم . « فقد حكى أن رجالا أواهم المبيت إلى غار فانحدرت صخرة من الجبل فسدته عليهم .

فدعا كل منهم ربه بأحسن عمل قدمه في حياته كي ينقذه من ورطته . . . . فكان الأول براً بوالديه .

وكان الثاني حفيظًا على الأعراض.

وتوجه كلاهما إلى الله بصالح عمله ، فانفرجت الصخرة قليلا عن فم الكهف .

غير أن ذلك لم يمكنهم من الخروج ، حتى قال الثالث : اللهم إنى استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذى له ، فثمرت أجره ، حتى كثرت منه الأموال .

فجاءني بعد حين فقال لي : يا عبد الله أدّ لي أجرى .

فقلت له : كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم فهو من أجرك .

فقال : يا عبد الله لاتستهزئ بي ، فقلت : إنى لا أستهزئ بك .

فأخذه كله فاستاقه أمامه فلم يترك منه شيئًا .

اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون » ! . . .

وهذه القصة الطريفة ترمز إلى معنى عظيم من معانى العدل والنبل والفضل التى يجب أن يسير عليها صاحب العمل ليأمن موارد التلف وفواجع القدر .

وهى تشير إلى أن انتهاء العامل من أداء مهمته يجعل أجره أمانة في عنق صاحبه يبقى وديعة لديه إلى آخر الدهر .

فإن عزله على حدة بقى له على حالته ، و إن أداره فى العمل واستغله فى جر أرباح زائدة فإن الأجر وأرباحه المضاعفة من حق العامل ، وليس لصاحب العمل منه إلا أجر عمله هو فيه ، إن شاء أخذه عدلاً ، و إن شاء تركه فضلاً كما فعل بطل القصة السالفة .

ولئن كانت هذه الحكاية الجميلة تشير إلى رأى الدين فى التعامل الفردى والأساس الذى ينبغى له ، إنها تشير من قرب أو من بعد إلى أن الأمة التى يفشو فيها أكل أجور العامل ، وغصب حقوقه الواضحة ، ليست الأمة التى تعيش فى ضمان السماء ، أو التى توقى نكبات الحياة ، أو التى إذا أصابها حرج توقع لها الفرج .

بل على العكس لاتكاد تتردى في هاوية حتى تجد من يتقدم ليهيل عليها التراب لا لينجدها :

﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ (١).

وذلك سر نجاح الثورات الكبرى في هذه الحياة! .

إنها تندلع في نظم قد دب فيها البلي ، وطال منها الظلم ، وابتعد عنها التوفيق ، وأدبر عنها النجاح .

فما تكاد نذر التمرد على الطغيان والاستبداد تظهر في الأفق حتى يفغر التاريخ فمه ليبتلع دولة شاخت ويسلكها في عداد الذكريات المرة .

وليتأذن بميلاد دولة جديدة ونظام جديد تتعلق به أمال البشر كرة أخرى .

#### \* \* \*

وهناك حالة نفسية يهتم لها الإسلام ، ويحتفل بها ، ويرقب أطوارها في عناية بالغة ، حالة العامل المكدود في شغله ، فإن الإسلام يرفض أن يراه ساخطًا متبرمًا ، ويقرر له أن يعطى حتى يرضى ، وحتى يشعر بأنه مجدود في حظه على قدر ما هو مكدود في عمله .

وليس أخطر في حقيقته وآثاره ، من ترك العامل يشعر بأنه مغتصب الجهد منتقص الأجر .

وأن تعب يمينه وعرق جبينه وتلوث إهابه وإضناء أعصابه يذهب سدى من غير مقابل معقول أو ثمن مقبول .

ولذلك يوصى الرسول بحسم هذا الشعور المرير: « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه »(٢).

<sup>(</sup>١) سورة القصص : آية ٥٩ -

<sup>(</sup>٢) حديث حسن : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو ، الأثمة الأربعة عن أبي هريرة .

والمقصود أن يكون فى الأجر المبذول له تعويض كامل عما أدى من عمل وبذل فيه من قوة ، حتى يتكون فى نفسه إحساس بأن عرقه الذى لم يجف بعد هو مصدر هذا الكسب الماثل فى يده ، فلا ظلم ولا استغلال!

وهذه النتيجة هي المنشودة للدين سواء أخذ العامل أجره قبل جفاف عرقه أو بعده .

وقد عد الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ من الرجال الذين يخاصمهم الله بنفسه يوم القيامة رجلاً استأجر عاملا فاستوفى منه في العمل ولم يوفه الأجر!

فأية جريمة شنيعة يرتكبها المرء الظالم ، والمجتمع المتواطئ ، والدولة المهملة كهذه الجريمة التى تعرض مقترفيها لخصومة الله! .

#### \* \* \*

ومن الضرورات الملحة في هذه الأيام وضع حد أدنى للأجور يراعى فيه أن يقوم بحاجات المرء الأولى ومطالبه المحتومة .

فإن الناس لم يخلقوا على ظهر الأرض مستغنين عن ثمارها وطيباتها:

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ (١).

فإعطاء الأجور الكفيلة بسداد هذه المطالب ، وتوفيرها للفقراء إليها أبدًا أمر لابد منه! وهل يستغنى عنها أحد؟ .

وبقى أن تعرف الأساس الذى تقوم به أجور العمل تقويمًا لابخس فيه ولا جور . . . أيترك ذلك لأريحية أصحاب العمل ؟ لا ! .

أيترك ذلك للعامل نفسه ؟ لا! .

فتلك أسس تعمل الأثرة فيها عملها وتترك مجال النزاع قائمًا بين الفريقين لاتهدأ له حدة .

وخير الحلول لهذه المشكلة أن يربط أجر العامل بحالة المعيشة العامة من غلاء أو رخص ، وحالة الأرباح الأخيرة من قلة أو كثرة وحالة الفرد نفسه من نشاط وبلادة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: آية ٨.

فقد اتضح أن بعض الشركات تربح القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وتضن على موظفها بثمن بخس دراهم معدودة .

كما اتضح أن أحد مديرى الشركات أنفق على تشييد حمام له عدة آلاف من الجنيهات مع أن العامل عنده يعييه شراء قطعة من الصابون! .

والمفروض أنه إلى هذا العامل يرجع الفضل الأكبر فيما تستولى عليه الشركة من أموال طائلة .

فمن المبادئ المعقولة بل التي يحتضنها الدين احتضانًا ، أن تراعي الأمور الثلاثة الآنفة في تقدير الأجر الكافي للعامل .

ومن ثم نحقق أهداف النصوص الشرعية السابقة .

#### تحديد ساعات العمل:

المأثور عن أخلاق الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا .

فإن كان إثمًا كان أبعد الناس عنه .

والمعروف من وصاياه لأصحابه أنه كان يقول: « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولاتنفروا» (١).

والله سبحانه يبين للرسول العظيم منهاج حياته ـ ولنا فيه أسوة ـ فيقول له : ﴿ مَا أَنزَ لْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ﴾ (٢) .

والرسول كذلك يزيد الأمور وضوحًا للناس : « روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب إذا كلت عميت » .

ونصوص الدين إذا استهديناها ، وروحه إذا استوحيناها ، تشير إلى أن الاستمرار في الأعمال إلى حد الإرهاق أمر لا يأذن به الشرع ولايرضى عنه الله سبحانه .

ومن هنا نعرف حكمة المطالبة بتحديد ساعات العمل وسبب استمساك العمال بها \_ في الأحوال المعتادة \_ فإن الطبقات الكادحة لاتتكون من مردة وشياطين بل من أناس لهم مشاعر وعواطف تستحق الاحترام .

<sup>(</sup>١) صحيح ، البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد والنسائي عن أنس . (٢) سورة طه : آية ٢ .

ولهم مطلق الحرية في أن يستمتعوا بزينة الله التي أخرج لعباده ، وأن يتركوا جو العمل الجاد ليتنفسوا في جو الحياة المرحة ومواطن اللهو المباح .

وينبغى أن يلقن المسلمون دينهم على هذا النحو السمح .

وحسب الدنيا ما أصابها من عناء وضيق عندما تلقت تعاليم الدين على غلاة المتصوفة ، ومحترفى التقوى ، وأصحاب الأمزجة المسودة من ضرب الله الحياة بهم ضربة بلى وانحلال وتعفن .

على أن تحديد ساعات العمل تشريع يناسب أوقات السلم خاصة .

أما أزمنة الحرب وما يشبهها من الفترات التي تحتاج الأمة فيها إلى أن يضاعف أبناؤها جهودهم ، وأن ينتموا جميعًا في كتائب العمل المتواصل ليلا ونهارًا فإن لها لاريب قوانينها المؤقتة! .

وفى الحرب ترخص الدماء ، فلا جرم أن الجهود ترخص ولو استنزفت ما في الإنسان من طاقة .

لكن الواجب أن يوزع هذا التعب على طبقات الأمة بنسبة عادلة حتى لا تستريح طبقة على حساب أخرى! .

فإذا عادت للسلم لم يبق مسوغ للإرهاق والحرج.

ولقد كانت نقابات العمال في أقطار الغرب تطالب بأن يكون أسبوع العمل أربعين ساعة . وبذلك يعطى العامل نفسًا عميقًا في راحته الطيبة .

أما لدينا فقد سمعت من أفواه العمال ، ومن الفلاحين المحروبين أن هذه الدنيا (أشغال شاقة وآخرها الإعدام) وهذا تعبير يقطر أسى وقنوطًا!

وعلته أن العامل زراعيّاً كان أو صناعيّاً يعتبر آلة من آلات الإنتاج الصماء لايزال يستغل حتى يستهلك .

فإذا اعتصر خيره وجفف عوده وأصبح لايصلح لشيء رمى به إلى الخارج ليتسول · بقية حياته ، ثم ليموت على مهل أو على عجل! .

أما التفكير في إعطاء العامل قسمًا من يومه وأسبوعه ليروى ظمأ مشاعره من الحياة التي يعيش فيها فذاك أمر لايخطر على بال .

#### العلاقات بين الملاك والفلاحين:

ومن النقائض التي تقع في مصر وفي أشباهها من البلاد المنكوبة بالمظالم الاجتماعية والسياسية ، أن هناك أقوامًا يعملون كثيرًا ولايملكون شيئًا قط وأقوامًا يملكون كثيرًا ولايعملون شيئًا قط .

وربما وجدت الرجل يقضى العمر الطويل يحول الطين ورودًا ورياحين ، ويشقى هو وأولاده أجمعون ليخرجوا المخبوء من تربة هذه الأرض ، فيمزجون دمهم ببقلها وفومها وعدسها وبصلها ، ثم يحرمون منه! .

والعلة في هذه النقائض أن هذا ورث وهذا لم يرث.

وقد علمت كيف بدأت هذه الموروثات وكيف آلت لأصحابها.

أما رأى الشارع في هذه المواريث فمعروف.

جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ! .

فقال الكندى : هي أرض في يدها أزرعها ، ليس له فيها حق! .

ـ احتجاج بوضع اليد عليها والتصرف فيها ـ .

فقال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للحضرمى : « ألك بينة » ؟ قال : لا ، قال : « فلك يمينه » !

قال الحضرمى : إن الرجل فاجر! لايبالى على ما حلف عليه ، وليس يتورع عن شيء .

فقال: ليس لك منه إلا يمينه \_ إذ عجز عن الإدلاء ببينة .

فانطلق ليحلف ، وفي رواية قال الحضرمي : أحلفه والله يعلم أنها أرضى اغتصبنيها أبوه .

فتهيأ الكندى لليمين . . .

فقال الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ : من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله أجذم (١) . .

<sup>(</sup>١) صحيح ، البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

فخاف الرجل وقال: هي أرضه ، وتركها له . .

وهذه القصة لا تشبه من جميع وجوهها الحالة التي تحدث الأن في بلادنا بيد أنها تمثل الأطراف المقيتة منها .

وقصة الملكية في مصر قد اكتنفها من التعقيد والالتواء ما يملأ الأفئدة ضجرًا !! وخير ما تعالج به أن تقيد هذه الملكيات في الحال .

و إلى أن يتم هذا التحول نريد أن نبحث الآن الصلات القائمة بين ملاك الأرض والعاملين فيها .

#### \* \* \*

تستخدم الدوائر الزراعية طوائف الأحداث في شتى المناسبات للعمل فيها ، وأبرك هذه المناسبات وأحللها بالبر والخير تلك التي تهجم فيها أسراب الدود على الثمار والحاصيل تحاول الفتك بها فتلجأ هذه الدوائر إلى استيراد الأولاد من القرى الفقيرة .

ومن مواسم هذه الأفات يرتزق جمهور كبير من الفلاحين وأولادهم ، بل هي أيام أفراحهم وأعيادهم !!

والأجور التى تصرف لأولئك الصغار تافهة يباع فيها الجهد الإنساني بأقل الأثمان.

ومع ذلك لاتصل هذه الأجور إلى مستحقيها كاملة .

فإن السماسرة يفرضون عليها ضرائبهم ويسرقون منها ما يمكن الاستيلاء عليه .

وهذا حرام الشك فيه ، ونص الرسول على حرمته : « إياكم والقسامة » قلنا : وما القسامة ؟ قال : « الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا » (١).

فهل تدرى مكاتب العمل الحكومية شيئًا عن هذه الأحوال ؟ .

إن هؤلاء الأولاد يقضون أيام عملهم ولياليها يطعمون شر مطعم ويبيتون شر بيت! .

<sup>(</sup>١) ضعيف عن أبي داود عن عطاء بن يسار مرسلاً.

ثم يعودون إلى قراهم المتلهفة لمقدمهم وقد نال منهم الإعياء وأصبحوا فريسة سهلة للأمراض المتوطنة أو للعلل الوافدة .

ولولا إلحاح الحاجة وعض الفقر ما فرط الآباء في فلذات أكبادهم بذلك الهوان .

وقد كان الآباء يمنعون أولادهم من الانتظام في سلك التعليم ليحملوهم ـ وهم صغار ـ أعباء البحث عن الرزق في بيئة شحيحة به! .

فلما كفل الطعام أخيرًا لصغار التلامذة أقبل الممتنعون ثانية وازدحمت بهم الفصول حتى أصبح دخول المدارس يحتاج وساطات .

أليس فيها الطعام العزيز ؟ .

اليست هذه نقائض تستلفت نظر الأغبياء ، أن يعيش أفقر شعب فى أخصب أرض ، وأن تعيش أمة مريضة فى أصحى جو وأصفاه ، وأن يعز القوت فى البلد الذى ينتج الأقوات ؟؟ .

على أن فى النفس أشياء من تكليف هؤلاء الأطفال مؤنة الكسب وتحميلهم مشاق العيش ، وخصوصًا فى جو يفيض بالنقائض ، ويكتظ بأسباب الاحتيال والضلال .

وقد كان عثمان بن عفان يقول:

« لاتكلفوا الصبيان الكسب ، فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا ، ولاتكلفوا المرأة غير ذات الصنعة الكسب ، فإنكم متى كلفتموها كسبت بعرضها ، واعفوا إذا أعفكم الله ، وعليكم من المطاعم بما طاب منها » .

والكلمات الأخيرة من وصايا عثمان بالعفاف لو أحيطت بالضمانات المعقولة ، لا طمأننا إلى أن ما يحذر لن يقع !! .

لكن ما الحيلة إذا تلفت الناس فلم يجدوا مرتزقهم إلا أعشابًا تنبت في الصخور، وأقواتًا من رجال مردوا على القسوة والفجور؟ .

و إلى جانب هؤلاء الأطفال المطالبين بالتكسب من نعومة أظفارهم ، وما أظن أظفارهم إلا خشنة من ساعة الميلاد ، يوجد صنف آخر من الفلاحين هم سكان العزب والقرى التى سقطت بما فيها ومن فيها بين مخالب أصحاب الإقطاعيات الشاسعة كما تسقط البلاد المهزومة في أيدى الجيوش الغازية!! .

وهؤلاء الفلاحون يجدون معايشهم المحدودة منتظمة نوع انتظام ماداموا قادرين على خدمة الأرض وسادتها ...

فهم في هدنة من حاضرهم ما بقيت صحتهم تعينهم على شق الأرض وبذر الحب .

والويل لهم إن أصابهم مرض ، لقد اضطرب مستقبلهم ، وخيبت أمالهم فهم في بيوت لا يملكونها ، وفي زراعة لا يملكونها ، ووراء حيوانات لايملكونها .

ومعنى عجزهم عن العمل أن يخرجوا هم وأولادهم ونساؤهم ويتركوا خلفهم هذا كله . . لرب الأرض المحظوظ .

وقد ارتفعت صيحات شتى بأن « الملكية » وظيفة اجتماعية تفرض على المالك أن يعنى بمن عنده من طوائف الفلاحين يمدهم إذا احتاجوا أو يسعفهم إذا نكبوا أو يوفر لهم الغذاء والكساء والدواء ، ولكن هيهات .

إنها صرخات ذهبت في واد ، فما طاب بها مالك نفسًا ، ولا رفع بها فلاح رأسًا ، وما من ذي نعمة من هؤلاء الملاك البطرين إلا والفلاح التعس رب نعمته ومصدر ثروته ومتكأ وجاهته .

غير أن الفلاح محروم من هذا الذي صنعت يداه ـ وهو منه قريب ـ كما تحرم الإبل في الصحراء من الماء محمولاً على ظهورها وهي تكاد تهلك عطشاً .

ومن العجائب ، والعجائب جمة قرب « الطعام »! وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول ثم صنف آخر من الفلاحين ، هم مستأجرو الأرض من ملاكها الصغار أو الكبار ، والظاهرة الفذة أن هذه الإيجارات قلما تنتهى بخير إلى جانب الرجل المرهق

فإما عاش المستأجر من غلتها كفافًا لا له ولا عليه.

وإما استدان للوفاء بحقوقها المربوطة بعنقه.

وربما باع فيها بعض أملاكه الشخصية بعد ماسى تشهدها المحاكم ومحاضر الحجز، ويتوسط فيها أهل الخير والشر!!.

#### بين العمال والشركات:

وننقل تلخيصًا للأستاذ راشد البراوي عن حالة طائفة أخرى من العمال الذين تحسن الرأسمالية استغلالهم إلى آخر رمق ، ولاتفكر قط في الإحسان إليهم والأخذ بيدهم .

وهو تلخيص مستقى من مصدر حكومي قال:

« جاء في تقرير بعثة وزارة الصحة لدراسة الحالة العامة للعمال في المنطقة الصحراوية بسواحل البحر الأحمر : « وقد ثبت للبعثة من اطلاعها على بيانات مراكز العلاج هناك على ضائتها أن أغلب العمال قد أصيبوا بالحمى والنزلات الشعبية وبالروماتزم علاوة على حالات التسمم بالمنجنيز الذي ينتهى بالشلل ، ومما لفت نظر البعثة أن العمال الذين يشتغلون في حفر الآبار كانوا يصعدون على سلالم حديدية على ارتفاع كبير يزيد على ٣٥ قدمًا ، وهم بملابس رقيقة لاتقيهم شر البرد القارس على هذا الارتفاع حيث يمكثون في المرة الواحدة مدة تتراوح بين ٦٠ و ٩٠ دقيقة ليلاً ونهارًا .

وقد لاحظت البعثة أن حالة العمال في منجم الحويطات سيئة للغاية بالنسبة لزملائهم في المناجم الأخرى . إذ نحلت جسومهم بشكل واضح علاوة على التهوية الضعيفة في المنجم ، وانخفاض سقفه عا يضطر العامل للعمل وهو منحن باستمرار .

وفى منجم العطشانة وصل ضيق التنفس والاختناق داخل المنجم إلى حد كبير، علاوة على أمراض العيون التى تنتشر هناك .

ومع كل ذلك فإن الأدوية والعقاقير التي تبعث بها وزارة الصحة لاتكاد تكفي لحاجات العشرات .

ومن المؤلم أن منطقة مرسى علم وبها ستة مناجم تضم ٧٤٧ عاملاً ، ليس بها سوى نقطة إسعاف واحدة صغيرة ، يعمل بها تومرجي حاصل على شهادة حلاق صحى .

ومن الدلالة على جسامة إصابات العمل فى هذه المناطق أن البعثة قد حصرت وحدها فى خلال مدة قصيرة ١٦٧ إصابة بين عمال شركة رأس غارب و ١٣٠ إصابة بين عمال شركة سفاجة و ٣١٩ إصابة بين عمال شركة الغردقة و ٢٩ إصابة بين عمال شركة القصير و ١٢٤ إصابة بين عمال شركة الدرية فيشيا و ٢٠٣ إصابة بين عمال شركة الدرية فيشيا و ٢٠٣ إصابة بين عمال شركة سلنشيليو .

وقد لجأت الشركات فى هذه المناطق إلى فصل العمال الذين يقعد بهم المرض دون تعويض ، فكشفت البعثة فى رأس غارب عن فصل خمسة من العمال أخيرًا ، أولهم بسبب الضعف العام ، وثانيهم بسبب ضعف النظر ، وثالثهم بسبب التهاب الكلى ، ورابعهم بسبب البول السكرى ، وخامسهم بسبب السل الرئوى .

ثم جاء فيه أن البعثة لاحظت أن الشركات لاتعنى بشروط وقاية العمال ، فعمال الشحن بشركة أبى زنيمة مثلا لا تصرف لهم القناعات التى فرضتها الحكومة أثناء مزاولة العمل ، حتى لايصابوا بالتسمم الذى يفضى إلى الشلل . وكذلك الأمر مثلاً فيمن يعملون في ضغط بعض الغازات كالبنزين إذ لاتصرف لهم المناظر والقفازات التى تقيهم من تأثير الهيدروجين المكبرت ، عا سبب كثيرًا من حالات التهابات الجلدية بأيدى عمال الآبار .

والأمر أشد هولاً في شركة سفاجة ، إذ العمال معرضون هناك باستمرار لمسحوق الفوسفات دون وقاية لصدورهم وعيونهم .

ولعلاج هذه الحالة يجب تهيئة جو صالح أثناء العمل ، وذلك بإصدار قانون المصنع حتى يمكن تعديل النظم الحالية المعمول بها في الوقت الحاضر ، تنفيذًا لقانون الرخص الصادر سنة ١٩٠٤ وحتى يمكن عند الترخيص بإنشاء إدارة المحال الصناعية مراعاة توفر الأمكنة الصالحة لقضاء فترات الراحة وتناول الطعام ، والتخلص من الغازات والأبخرة والدخان والغبار والسوائل ، علاوة على ما يوضع الأن من الاشتراطات الخاصة بالموقع والإضاءة والتهوية وموارد المياه وغير ذلك من الشروط الصحية الأولية .

ومن عيزات هذا المشروع أن يتمكن أصحاب الأعمال من الوقوف مقدمًا ، وقبل تنفيذ مشروعاتهم على الاشتراطات الواجب توافرها . » ا . هـ .

\* \* \*

وقد وقر في أذهان هؤلاء العمال أن الكسب والخسارة أقدار قاهرة لا دخل فيها لتعب الإنسان وكفاحه .

وذلك لطول ما عملوا وتعبوا وكافحوا ولم يجدوا ربحًا يذكر أو نفعًا يؤثر .

ولطول ما رأوا الأعيان يروحون ويغدون ناعمى البال هادئي النفس مطمئنين إلى اليوم والغد .

كأن الشاعر همس في أذن كل واحد منهم ببيته الناعس الرخى:

وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالخياوف كلهن أمان ومثل هذه الفكرة شر مستطير على الشعب الذي يعتنقها .

وأسوأ ما تبلى به أمة أن ينتشر هذا الفهم للقضاء والقدر بين أبنائها وأن تعامل على ضوئه كلاً من أصدقائها وأعدائها .

إنه منطق معكوس . لا نتيجة له إلا قلب الحقائق ، و إلقاء اليأس فى النفوس . وقد نشبت الحرب الأخيرة ، ورأت الحكومة أن الضرورات تقضى بتحديد إيجار المساكن فسنت لذلك قانونًا لايزال ساريًا إلى اليوم .

بيد أنها رفضت أن تضع أى تحديد لإيجارات الأرض مع تعطش الجمهور في القرى والمدن جميعًا إلى سن مثل هذا القانون .

وهذا التصرف من غرائب التشريع في العالم ، وعلته هنا تغليب المصلحة الفردية على المصلحة العامة ، وترك نفر من الكبراء والأغنياء يعيشون في مستوى شاذ من الترف والسرف بعيدًا عن الإحساس بأية تبعة في أعناقهم نحو الأمة التي يعيشون على قلوب بنيها .

أما الجمهور فقد عانى ومايزال يعانى غلاء فاحشًا فى الخضروات والفواكه والألبان واللحوم .

ولم يفلح تسعير هذه المواد في وقف موجة الغلاء الكاسحة ، إذ إن العلة الأولى باقية وهي ارتفاع إيجار الأرض ارتفاعًا لا مبرر له . إلا أن يزداد الغنى غنى والفقير فقرًا .

# العمل السابع

دین واقعی لا خیالی

قد يقال : ما للأديان وهذه المشاكل تتصدى لها ؟ .

وجدير بها أن تقف عند خصائصها الأولى فتوضح المسائل الإلهية وتشرح التعاليم النفسية والخلقية .

ولئن نجحت في هذا الميدان لقد كسبت معركة الحياة حقّاً ، وأدت رسالتها كاملة! .

وهذا رأى له وجاهته لو أن الدين على ما فهمه القاصرون فيه ، من أنه طقوس تقام ، ورسوم تصان ، وبخور يحرق ، وأيد تقبل ، وملامسة للنفس الإنسانية من أضيق جوانبها ، ويعرض لقواعد الأخلاق من الناحية السلبية التي لا تعرف إلا الأمر المجرد والنهى المجرد .

لو أن هذه الأشياء هي حقائق الدين وقصاري جهده في توجيه الحياة الإنسانية والهيمنة عليها لوجب إقصاء الدين عن دنيا الناس فورًا . .

لكن الدين ـ كما أبدينا في المقدمة ـ هو الفطرة السليمة والعقل الرشيد .

والأنظمة العمرانية التي تتجه إليها الفطرة ويستريح إليها العقل مادامت تمشى في حراسة الضمير اليقظ الموصول بالله \_ ملك الناس إله الناس \_ فهي دين لا غبار عليه . . .

أى أن الدين له مركز ثابت لايتغير ولايتنقل ـ كنقطة ارتكاز الدائرة ـ ذلكم هو الضمير الإنساني .

وله أفاق تمتد وتتسع وتترامى في شتى الأمكنة والأزمنة لكنها ترتبط بهذا الضمير ارتباط محيط الدائرة بنقطة ارتكازها .

وهذه الامتدادات ليست إلا عمل المواهب البشرية في هذه الحياة.

وهي لا حدود لها ولا تخوم ، و إنما صنعت لها الحدود ، وأقيمت في وجهها السدود أيام التأخر العقلي الغابر ...

والإسلام دين يقوم على هذه الحقائق وحدها ، ويبرأ من الأوهام التي اتصلت به لتجعله دين كهنوت وجبروت ، كالأديان التي سبقته ، والتي حال لونها على مر الزمن ففسدت وأفسدت على الناس حياتهم .

وملكت نواصيهم لأصنام من الحجر أو أصنام من البشر .

وما هكذا أنزلت من عند الله ولا هذا ما يحب الله للناس ﴿ وما الله يريد ظلمًا للعباد ﴾ .

ولقد كره نبى الإسلام أن يطلع دينه على الناس وهو يرتدى مسوح القساوسة ، وخشى أن تضيع أركانه الحقة كما ضاعت الرسالات الأولى بين حملة القماقم ولبسة الطيالسة .

وحذر أمته عواقب السير في هذه الطريق فقال : « إنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين »!!.

وكأنما رمق المستقبل وما يطرأ على الأم من تطورات تهدد كيانها وتخدش رسالتها فقال: « ليأتين على أمتى ما أتى على بنى إسرائيل حذو النعل بالنعل » (١). ولو أن الأديان تؤخذ من أحوال أصحابها وأعمالهم لسقط الإسلام في هاوية لايقاء منها.

ولكن قوة الإقناع والإيمان المنبشقة من التعاليم الأولى لهذا الدين لاتزال في مستواها العالى تفهم الإنسان أن الدين قلب حريعنو لله وحده ، وعقل حرينطلق في آفاق الحياة انطلاق الشعاع ؛ وإرادة حرة تعلو على الشهوات والأهواء والمباذل .

فمن فقد ذلك فقد الدين ، ولم تجده فتيلاً شفاعات الأرض ولا وساطات السماء .

ومن وجد ذلك وجد الدين ، ولم يضره قليلاً تألب الحمقى ولا استنكار الأغبياء . إن الإسلام أسقط الوسائط بين الخلق والخالق ، وجعل التدين الصحيح صنوًا للتفكير الصحيح ليس احتكارًا لطائفة ولا خاصاً بإنسان .

ومن ثم فهو قائم على الحقائق المتغلغلة في عروق التاريخ إلى الأزل الممتدة على وجه الحياة إلى الأبد .

وبهذا أصبح الإسلام دينًا إنسانيًا عاماً ، يشرع للإنسان على أنه جسم وروح فلا يفرق بين جوانبه المادية والمعنوية لا في التكليف ولا في الجزاء .

ويشرع للدنيا كما يشرع للأخرى على أساس أن الإنسان سيعيش في « الآخرة » \_ حتمًا \_ كما عاش في الدنيا \_ قطعًا .

<sup>(</sup>١) حديث حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو .

فمن عمى عن الحقائق الصحية هنا لم يبصرها هناك .

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلا. ﴿ (١).

ثم حارب الإسلام فكرتين تتسلطان على أوهام الناس غالبًا كلما ذكرت الأديان .

#### (١) الغلوفي العبادات ...

وتلك هى الفكرة الأولى ، وتصدق على أحوال طائفة من المتدينين الأقدمين الذين كانوا ينتمون إلى الفرق الصوفية ، ولئن كان الغلو الآن ليس صفة شائعة عند جمهور المسلمين ـ لأن التفريط يغلب على تصرفاتهم ـ إلا أنه أمل العصاة منهم إذا ثابوا إلى رشادهم ، وقرروا إصلاح أمرهم ، و إقامة عوجهم .

إذ تظن كثرتهم أنه أمارة الخير ودليل التقى ، حتى ليقع فى عرف الناس أن طول العبادة وعرضها واستغراقها لأوقات أصحابها صفات لاتنفك عن العبادات العظيمة المتقبلة!

وربما وجد من طوائف المسلمين من يقضى نصف يومه في الصلاة وحدها ، وبزعم أن الدين لايصلح إلا بهذا التغالى ، وذلك خطأ .

فعن سهل بن أبى أمامة أنه دخل هو و أبوه على أنس بن مالك ـ صاحب الرسول ـ فإذا هو يصلى صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر! .

فلما سلم قال له : يرحمك الله ، أرأيت هذه الصلاة المفروضة ؟ أو شيء تَنَفُّلْتَهُ ـ تطوعت به ـ ؟!

قال : إنها الصلاة المفروضة ، وإنها لصلاة الرسول ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ ما أخطأت إلا شيئًا سهوت عنه .

ثم قال : إن الرسول قال : « لاتشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قومًا شددوا على أنفسكم في الصوامع والأديار ، : رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » (٢).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) ضعيف أبو داود عن أنس . ويقوى من طرق أخرى .

ويشيع الآن بين بعض المسلمين استعمال السبحة مثلاً كأنهم لم يكفهم ما شرع الله من أذكار ، فزادوا فيها ما يبلغ به الدين تمامه! .

وربما حرص بعضهم على نوافل الدين أكثر مما حرص عليها صاحب الرسالة نفسه .

ونستطيع القول بأن هذا الإغراق يكاد يكون مظهرًا عكسيًّا لانحلال عرا الإيمان في النفس ، والباحث عن جوهر الدين لا يجده في أفئدة هؤلاء المغالين الدجالين .

وإذا وجد منه شيئا فنسبته تافهة إلى جانب المظاهر الكثيفة التى يتظاهرون بها ويتطاولون فيها . . . .

ذلك أن هذا التغالى لايقع إلا في العبادات الشخصية القائمة على الإيمان بالغيب ، ولايقع في العبادات الاجتماعية القائمة على التواصى بالحق والصبر والتعاون على الخير والبر ، ولا في العبادات السياسية المبنية على الجهاد الدموى والمالى لتحقيق الأهداف الإنسانية العليا ، مع أن المسلم إذا فاته من هذه العبادات فقد فاته لباب الدين ، فما يجديه التغالى بعدئذ في مظاهر الصلاة والصيام ؟ .

وإنما وقع الغلو المذموم في النوع الأول من العبادات وحده وازدحم المتنطعون على موارده لأن التلبيس به ممكن على النفس وعلى الناس .

ومقياس الصحة والفساد فيه ، والقبول والرفض له غيب عند الله وحده . .

والانفعالات النفسية التي تدفع أصحابها إلى الإغراق في التعبد لا ميزان لها عند الله .

إنما الميزان الراجح لما يتعوده الإنسان من أعمال صالحة يستقيم بها خلقه ، وتزكو بها نفسه ، ويسمو بها ضميره وسلوكه حتى الممات .

ولقد روى عن الرسول ـ وقد أخبر عن مولاة له تقوم الليل وتصوم النهار ـ فقال : « إن لكل عامل \* شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن صارت فترته إلى سنتى فقد اهتدى ومن أخطأ فقد ضل » (١) .

#### (٢) التزهد في الدنيا:

وتلك هي الشبهة الثانية الرائجة ، فمن أقسى المطاعن التي وجهت إلى الدين في صميمه ، ونالت منه في هذا العصر شر منال ، أنه عدو لدود للعمران البشرى ،

 <sup>(</sup>۱) في مسند أحمد بن حنبل « عابد » وورد بنص « لكل عابد شرة . . . » رواه أحمد بن حنبل في مسنده .

وعقبة كئود أمام النشاط الإنساني ، وسجن مطبق السدود للغرائز المرحة المهتاجة ، والعواطف المنطلقة الجياشة ، والأفكار الحرة المحلقة في طباق الأرض والسموات .

مع أن هذه كلها وقود الحياة المنطلقة في طريقها ، والسائق الحادى للقافلة البشرية كيما تملأ البر والبحر زحامًا وتجديدًا وبناء وتعميرًا .

وهذه التهمة معرة تلتصق بتدين الرسوم والطقوس وحده!

وبالتعبد الذي يبنى مبادئه الأولى على التجاهل للفطرة وتزييف اتجاهاتها وتزوير نزعاتها!! .

ونحن نرى أن الديانات التي تأتى للإنسان فتمحو من حياته أخصب مشاعره وأمسها برسالته الدنيوية لاتستحق أن تبقى .

وقد نفى الإسلام عن نفسه فى حرارة وحماسة هذه التكاليف الباطلة ، وأهان من يتدخلون فى السلوك الإنسانى ليحلوا منه ما شاءوا ، ويحرموا منه ما شاءوا : ﴿ وَلا تَقولُوا للَّ تَصُفُ السنتكِم الكّذُب هذا حلال وهذا حرام لتنفستروا على الله الكّذُب لايفلون . متّاع قليل ولهم عذاب الكّذُب إن الذين يفترون على الله الكّذُب لايفلون . متّاع قليل ولهم عذاب أليم ﴾ (١).

بل اعترف الإسلام بالغرائز الإنسانية اعترافًا كاملاً ، وواجه بها الحياة مواجهة سافرة . وقدر المدى الحيوى الذى يحتاجه كل فرد ثم منحه إياه ، ولم يبتر من الطبيعة الأصيلة في النفس عرقًا .

غاية ما صنع أنه تدخل في « المظهر السلوكي » لهذه الغرائز فنهج به المنهج الذي أقره علم النفس الحديث ، منهج التسامي بالنزعات الساذجة واستبدال ما هو خير بالذي هو أدنى .

ومن هنا أحل الطيبات كلها يغرف الإنسان منها ويرتوى حتى يشبع نهمته .

ووطأ للناس ما في الأرض جميعًا ينتفعون منه قدر طاقتهم . بل وزع الكواكب في السماء توزيعًا يستريح إليها طرف الإنسان إذا شاء المتعة :

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا للنَّاظرينَ. ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) النحل الآيتين : ١١٦ ، ١١٦ .

وجعل للجسد حقّاً وللعين حقّاً . وللأهل حقّاً ، وللضيف حقّاً ، وأوصى أن يعطى كل ذى حق حقه .

ولم يجعل التمكين في الدنيا والاستخلاف في الأرض أمرًا تافهًا تدركه الشعوب الهزيلة أو الأم التي لا قدرة لها على التعمير ولا كفاية لديها للإجادة والتنظيم ، كلا فليس يرشح للسيادة في الأرض إلا الصالحون للوصول بالإنسان إلى مكانته العظمى فوقها : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ . إِنَّ في هَذَا لَبَلاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ . ﴾ (١).

ويدل على هذه الحقيقة أن الله \_ تعالى \_ امتن على يوسف الصديق بأن مكن له في الأرض \_ بهذا المعنى \_ يدير شئونها ويشرف على أهلها ، ويهيمن على خزائن المال فيها .

﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢).

وهذا في الدنيا فقط ولذلك يقول بعدها:

﴿ وَلاَ جُرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ (٣).

ولما أصبحت شئون الدنيا لا تزن عند المسلمين جناح بعوضة أصبحوا هم ـ شعوبًا وحكومات ـ لايزنون في نظر العالم جناح ذبابة .

ولما فاتهم السبق فيها وأعجزهم النبوغ في علومها وفنونها أفلت الزمام من أيديهم ، وأضحت سياسة العالم تدور بعيدًا عنهم بل تدور للمكر بهم والكيد لهم .

إن الدين يكره أن تأتى الدنيا للإنسان من حرام .

ويكره إذا جاءته أن يسخرها في خسائس الأمور ومحاقرها.

لكنه يطلب طلبًا حاسمًا أن يقبل الإنسان عليها من أبوابها المشروعة .

ولأمر ما ارتفع الإسلام بالتجار الذين يكسون الحياة ويحوزون الدنيا من هذه الطريق حتى سلكهم مع النبيين والصديقين .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء : الأيتان ١٠٥ ـ ١٠٦ . (٢) سورة يوسف : الآية ٥٦ . (٣) سورة يوسف : الآية ٥٧ .

كما ارتفع بالفلاحين الذين يشقون الأرض ، فجعل ما يطعم الناس والدواب والطيور من زراعتهم صدقات ماضية الأجر إلى يوم القيامة .

وهكذا يعمل المؤمن للحياة مادام حيّاً ، فتتصل به وبغيره مواكب العمران ، وتعتز به وبجهده حقائق الإيمان ، فإذا جاءه جاء الموت لينقله من حياة كفاح إلى حياة فلاح ، فهو يلقاه مقبلاً لا مدبرًا .

ومتى جاء هذا الموت لم ألف حاجة لنفسى إلا قد قضيت قضاءها! فلسفة التصوف. والمذهب المادى:

من تزاوج الغلو في الدين والزهد في الدنيا ، ولدت فلسفة التصوف فكان نتاجها العقلى أسوأ ما أصاب التفكير الديني من شلل وانطفاء .

إذ وجد رجال يركبون من أسماء الله وصور العبادات وشتى الأوراد ، أدوية للنفوس ، كما يركب الدجالون من أدعياء الطب أدوية الأجسام من العقاقير والحشائش المجهولة فتريح الناس لامن آلام المرض بل من تكاليف الحياة نفسها .

وعلى هذا النمط شرع رجال التصوف من الدين مالم يأذن به الله ، ووصفوه للأمم على العلاج الناجح فكان السم الناقع إذ دخل به على صميم الدين فساد كبير .

وقد شعر أئمة الإسلام بما تنطوى عليه فكرة التصوف من أغلاط تمس جوهر الرسالة التي دعا إليها القرآن فأعلنوا عليه حربًا شعواء .

وخاصموا رجاله الذين انتموا إليه من ثقة به أو لإصلاح أمره ، و إقامة عوجه .

بيد أن المعركة انتهت بهزيمة التفكير السليم الناضج ـ للأسف العميق ـ واستطاع أغبياء المتصوفة أن يلووا عنان الإسلام عن نهجه العتيد إلى نهجه الجديد الزائف .

وانبعثت مرة أخرى الرهبانية - التي كان الإسلام أول عهده قد قضى عليها ـ وأصبح هم العامة أن يترددوا بين بيوتهم والمسجد ، وأن يأخذوا من الحياة ما يسد الرمق فحسب ...

وأصبحت كلمة التدين في عرف هؤلاء تعنى كل شيء إلا تأسيس الحضارات وإقامة النهضات وبعث المدنيات .

ثم ظل معنى الكلمة يهوى حتى صار التدين سبة يأنف الأذكياء من الاتصاف بها .

ودين الله برىء من هذا الجون أو ذلك الجنون .

وهو في حقيقته الناصعة أشرف من أن يؤخذ عن أفواه الحمقي!

وقد أبنا لك نواحى صادقة من جوهره الأصيل.

وكان رد الفعل لهذه الرهبانية المتصوفة التي صبغت الدين أن اتسع نطاق المذهب المادي الملحد ، وغلبت نظرته للحياة غيرها من سائر النظرات .

واتجه العالم اتجاهًا آليًا بحتًا في تصويره للإنسان وتقديره لجهوده ، كما اتجه الاتجاه نفسه في فهمه للطبيعة وتحليله لعناصرها وفي وضعه للعلوم وسيره بمناهجها! .

وانطلق الناس فى هذه السبيل لايلوون على شىء . . يدوسون تحت أقدامهم المخلفات الدينية التى قد تصادفهم ، أو يركلونها لتختفى من أمامهم فى جانب مهجور من جوانب الطريق ، حتى لا تعوق تيار الحياة الذى تحرك ولايريد الوقوف!

وقد اعتنقت الرأسمالية والشيوعية كلتاهما المذهب المادي واستراحتا إلى فكرته.

إلا أن الرأسمالية كانت ألأم في معاملتها للدين فضمته إلى معسكرها ، ولكن بعد أن شوهت وجهه ، ومسخت ملامحه ، واطمأنت إلى أنه سيقبل الهوان في كنفها وأنه لن يقف يومًا ما في طريق أطماعها .

وأما الشيوعية فلم تجد ما يلجئها إلى تمثيل هذه الأدوار الهازلة . . . فأعلنت كفرها الصراح!! .

ونحن نتساءل: أتلك نهاية المطاف؟ .

أتثوى الفطرة الإنسانية الحرة الذكية في هذه المقبرة المظلمة ؟ .

وهل يقف الضمير الإنساني هذه الوقفة الذليلة الجاحدة متنكرًا لربه ودينه وخلقه معتذرًا بأن بعض الرجال الذين يمثلون الأديان هم الذين أكرهوه على هذا الموقف ؟ .

إن الإسلام النابع من الفطرة الصحيحة ، المنبثق من الطبيعة السليمة ، الذاهب مع مسارح الفكر اليقظ كل مذهب ، المغتبط بنتاج العقل الرشيد أيما اغتباط ، يأبى على الناس هذا الشرود والتبلبل ، ويقر معهم مادية الحياة ثم يذكرهم بمعنوياتها التى لايليق أن تنسى .

أو يقر معهم حاضر الدنيا ولكنه يذكرهم بمستقبلهم في الأخرة .

فما أحقر الوجود الإنساني لو كان نصيبه الأول والأخير هذه السنوات التي يحياها المرء ثم يختفي بعدها تحت الثرى إلى غير معاد .

جسد وروح ، مادية ومعنوية ، ذاك هو الإسلام ، ودعونا من فلسفة التصوف الغبى ومن فلسفة المادية الصغيرة ...!!! .

#### مقياس دقيق!

لم يجعل الإسلام كثرة العبادة دليل التقى والعفاف ، فإن القلب وحده موضع التقوى .

واستقامة الضمير الإنساني وارتقاؤه هما الكمال الحق والخير المنشود.

وقد حذرنا النبى ـ صلوات الله عليه وسلامه ـ من أقوام عبادتهم كثيرة وظواهرهم مغرية : « تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم ، وقراءتكم إلى قراءتهم . . . ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، من قاتلهم كان أولى بالله منهم » (١) .

ودعوة الإسلام إلى منابذة هؤلاء المتعبدين الدجالين تنطق بمقته للمظاهر المكذوبة ، وتدل على أن كل بناء لايقوم على الضمير الذكى المستنير فهو بناء مشيد على دعائم من رمال .

وكذلك لم يجعل الإسلام الإقبال على الدنيا دليل رقة في الدين أو ضعف في اليقين .

كيف وهو يعتبر التاجر ـ الذي يكسب ماله بالوسائل الشريفة ـ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

ويرى أن الناس من يستمتع بالحياة في أنعم صورها فلا يحول ذلك بينهم وبين أن يكونوا أهلا لرضوان الله وحسن مثوبته .

وفى الحديث : « ليذكرن الله أقوام فى الدنيا على الفرش الممهدة فيدخلهم الدرجات العلى » .

أفبعد هذا يبقى للتصوف بشقيه ـ الغلو في الدين والزهد في الدنيا ـ موضع يعترف الإسلام به ؟ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم.

أو يبقى لهذا اللون من الجنون الدينى أساس يرجع إليه أو سناد يعتمد عليه ؟ . لكن المتشائمين من أصحاب الأمزجة السوداء ، والمعلولين من أصحاب الأجسام السقيمة ، والفاشلين في ميادين الحياة النشطة ، والمنتفعين من نوم الشعوب الحذرين من بوادر اليقظة فيها ، هؤلاء جميعًا حريصون على إلباس الدين أسمالاً مزقتها الليالي ، وعلى إنطاقه بتعاليم مجتها الطباع .

ولا نتيجة لها إلا جعل المتدينين في هذه الحياة أخلاطًا من الصعاليك والرعاع .

## الصراع بين الشيوعية والإسلام:

تكلمت الصحف أخيرًا عن الفجوة العميقة التي تفصل بين المسلمين في روسيا وبين تعاليم «ماركس » وفلسفة الشيوعية المادية التي يشرف اليوم على تنفيذها الرفيق «ستالين» والتي تسود أرضًا مساحتها خمس العالم وتطوى في غمارها قرابة ٢٠٠ مليون من السكان فيهم ما يربو على الـ ٤٠ مليونًا من المسلمين .

وأول ما يلفت النظر في الأخبار الواردة من روسيا أن الإيمان في صفوف المسلمين لايزال يستعصى على كل موجات الإلحاد ومغريات الفساد .

وأن هناك أقباسًا من أنوار المعرفة بالله لاتزال تتألق في الصدور النقية برغم ما اقترنت به الثورة الحمراء ، من إنكار على الدين وتنكيل بأهله ، وبرغم أن المسلمين في روسيا معزولون ماديًا وفكريًا عن إخوانهم في أنحاء العالم .

و إنه لمما يثير الإعجاب أن يبقى إخواننا من المسلمين الروس ثابتين راسخين كالبحيرة التى انقطعت عن المحيط العام ، ثم لم يدركها جفاف ، ولم يظهر لها قاع ، بل ظلت جارفة التيار بعيدة القرار .

وقد ذكرت جريدة المصرى أن هناك معركة تدور في الخفاء بين رجال الدين الإسلامي وبين رجال الخزب الشيوعي .

وأن هناك إصرارًا من أولياء أمور الطلاب المسلمين ألا يلقنوا أولادهم العلم في مدارس لا تحترم الإسلام ولا تشيد به .

وأن السلطات الدينية في أواسط آسيا تستنكر من الدستور السوفييتي المادة التي تمكن كل فرد من الدعوة للآراء التي يراها حتى ولو كانت معادية للدين وللتقاليد القديمة ، إذ إن هذه المادة قد استغلها المتطرفون ضد الإسلام في البلاد التي تخرج منها ابن سينا وغيره من فلاسفة الإسلام .

### الحملة ضد الإسلام:

وكان ميسورًا لدعاة الإلحاد أن ينشروا المقالات المطولة في الصحف لمحاربة الخرافات الدينية! .

هكذا يصفون الإيمان بالله واليوم الآخر .

ونحن ننقل نبذًا من عبارات الكتاب الذين ترجمت لنا أقوالهم على طرائق تفكيرهم ، وعلى قيمة الأسلحة التي يحاربون بها الدين .

قال كاتب في جريدة «سوفييت كرجيزيا » : « إن الدين ألعوبة في أيدى الرأسماليين ، و إنه فكرة تسعى لإقناع الطبقة العاملة بحب الذين يستغلونهم استغلالاً لا رحمة فيه . و إنه ليس ضد العلم فقط بل إن مظاهره الخارجية من صلاة وصيام ، تقلل ساعات العمل في المزارع التعاونية بالجمهوريات السوفيتية وتخفض إنتاجها وتقضى على النظام الدقيق الذي وضع للعمال ..

وهذا ما يدركه كثيرون من رجال الدولة المسلمين حتى زعماء الحزب الشيوعى منهم .

وهذا خطر يهدد النظام السوفييتي في بلاد آسيا الوسطى بوجه خاص » . هذا الكاتب يصور بدقة التهم التي توجه للإسلام . .

وهى تهم موغلة فى الافتراء ، ولو وجدت لها ظلاً من الحق ما كابرت فى الرد عليها ، فإن تعاليم الإسلام لا تجعله دينًا يخدم الرأسمالية أبدًا ، كيف وهو دين يخذلها ويناصر الطبقات الكادحة ، ويصون حقوقها ، ويدفع عنها كل عادية ويحضها على مقاتلة أى من الناس تحدثه نفسه بالافتيات عليها ونهب مالها .

والإسلام يجعل القتيل في معركة الحقوق شهيدًا ، والقاتل مجرمًا يخلد في النار.

والاشتراكية الإسلامية التي تستبعد الطبقات المترفة ، وتأبى وجود أى أثر للجوع والجهل والهوان ، لا يمكن البتة أن توصف بأنها تقنع العمال بحب ظالميهم والخنوع لمستغليهم كما يزعم هذا الكاتب الجاهل بالإسلام .

#### واجب الأزهر:

على أن طبيعة الإسلام الصافية ربما عكرتها طبيعة بعض الرجال الذين ينتمون له في هذا العصر .

وعلى الأزهر أن ينعطف نحو الشعب ونحو الفقراء وأن يهتم بدراسة مشاكل الجمهور الاقتصادية دراسة تحرج الطبقات التي أقامت كيانها على إذلال الطوائف العاملة وتجويعها وأكل حقوقها وغصب أراضيها .

وإنه ليحزننا أن نقول: إن التصريحات والإفتاءات التي نشرت أخيرًا لم يكن لها أثر ترتاح إليه نفوس المتبعين للحركات الإسلامية.

وقد قمت بواجبى فى الرد عليها حين صدورها ، والمهم أن نعلم بأن الإسلام متهم فى نظر البعض بأنه ألعوبة فى أيدى الرأسماليين ، وأن هذه التهمة بعيدة عن جوهره ، ولكنها تلتصق به إذا سكت رجاله عن محاربة الطبقات المستغلة ومجاهرة أصحابها بالعداء .

أما قول الكاتب الروسى بعد ذلك : « إن العبادات تعوق عن العمل والإنتاج ، عا يؤثر في مقدرة روسيا المادية » فهو هراء كسابقه .

فإن الصلوات التي فرضها الإسلام لايستغرق أداؤها ثلث ساعة من الأربع والعشرين ساعة .

وساعات العمل في اليوم كله تبلغ ثماني ساعات .

بل إن أسبوع العمل في كثير من الدول لايزيد عن أربعين ساعة .

بيد أن هذا الكاتب ربما يطعن على الإسلام من تصرفات بعض الصوفية وأشباههم من الفرق التي قد تزهد في العمل وتغالى في العبادات ، وتشتغل فقط بالأحزاب والأوراد ، وتسىء بمسلكها الخاطئ إلى سمعة الدين وأهله!! .

وواجب الأزهر إخضاع هذه الفرق الشاردة له ، و إلزامها طوعًا أو كرهًا مبادئ الإسلام ومناهجه . فإن أفكار العامة قد بلبلها طول الاختلاف وقلة المراجع الحاسمة .

ونحن لا نحب أن يظن بالعبادات الإسلامية أنها عائق عن الإنتاج المادى والأدبى، أو أنها قيود مفروضة على الإنسان .

فإذا كان مسلك بعض المسلمين سيكون ذريعة إلى إلصاق هذه الظنون بالإسلام فإذا كان مسلك بعض المسلمين سيكون ذريعة إلى إلصاق هذه الظنون بالإسلام فليس على الأزهر حرج قط إذا احتاط لهذا الأمر ، وحارب تلك المسالك .

قد أتصور في الفاتيكان أن يحارب الشيوعية بالعظات يوم الأحد وأن يبث القساوسة في البيوت والأندية لهذا الغرض.

أما الأزهر - وهو ممثل الإسلام - فسبيله إلى محاربة الشيوعية ، معالجة الأمراض الاجتماعية ، ووصف الدواء الناجح لها من تعاليم الدين ، والقيام بحملة جهيرة الصوت على الخلل الخلقى والاقتصادى الذى يجعل في بلادنا حفرًا عميقة يملؤها السيل الشيوعي في أول مدله!! .

فالفيضان العالى يكافح بتعلية الشواطئ .

والشيوعية تكافح بتعلية المستوى الاجتماعي .

ولهذا ما يحب أن يصرخ به علماء الدين في آذان الغافلين . . !!

#### وجودالله:

ونشرت جريدة « تركمنسايا » التي تصدر في جمهورية التركمان الإسلامية مقالا لمدير بيت الثقافة تساءل فيه :

هل الله موجود فعلاً ؟ ثم رد على سؤال نفسه فقال : لا أستطيع أن أقول : إن كان الله موجودًا أم أنه ليس بموجود!!! .

ولكننى مقتنع اقتناعًا تامّاً بأن هناك قوة عليا تدير العالم!

وما كاد الكاتب ينشر هذا المقال حتى هاج عليه الشيوعيون وحملوا عليه حملة شعواء . . . وقالوا : إن مقاله يتنافى مع التعاليم الماركسية . . .

يا عجبًا . إن هذا الكلام اعتبر تدينًا في البيئة الملحدة! وهو يعتبر كذلك إلحادًا في البيئة المتدينة .

وهو إن دل على شيء فعلى الأزمة العصيبة التي يمر بها الفكر الإنساني ، لا في روسيا وحدها بل في سائر أقطاب الغرب والشرق .

وقد قرأت أخيرًا ، في صحفنا نحن ، أنباء الإلحاد في كتاب الله والتهجم على مقدسات الإسلام<sup>(۱)</sup> ، و إننا لنعلم أن من الموظفين في وزارة المعارف من أخذوا أجازاتهم العلمية من جامعات باريس على أساس الطعن في القرآن والنبوة . وهذه الحالة المنكرة يجب أن يواجهها الأزهر بأساليب جديدة من التوسع في الدراسات النظرية والعلمية معًا .

ولقد حدث انقلاب في برامج الدراسة بالأزهر على عهد الشيخ المراغي ـ رحمه الله ـ بتر كثيرًا من علوم الرياضة والطبيعة والأحياء في القسم الثانوي .

وهذا لعمرى خطأ بالغ ، فالعالم الأزهرى أحوج إلى التعمق في هذه النواحي منه في حواشي الفقه واللغة .

وقد أضيفت بعض المواد إلى كلية أصول الدين لتدعيم مستواها الثقافي .

وعندى أن من الضرورى إعادة دراسة سنن الله الكونية ، ونقد المذاهب الحديثة والتوسع في دراسة علوم النفس والتربية ، وفلسفة التاريخ القديم والحديث حتى نستطيع مواجهة تيار الإلحاد بتيارات أخرى تربو عليها علمًا بالحياة والأحياء وعجائب الكون في الأرض والسماء (٢) .

إن الإلحاد يزحف في بطء أو على عجل.

ونحن أمام الله مسئولون عن مواجهته.

وليس يفيد في ذلك الإنكار والعويل ، بل يفيد في ذلك أن نواجه التجديد بتجديد ، ولايفل الحديد إلا الحديد .

#### أخوة في الدين واشتراكية في الدنيا:

خلق الله الناس من نفس واحدة ، وجعلهم في الحياة سواسية ، وحملهم أعباء المعايش جميعًا كيما يكابدوا السعى لها .

 <sup>(</sup>١) وقد كثر من هؤلاء حديثا وجعلت قيمة أحدهم وتقديره بقدر ما يسب الإسلام وينال من تعاليمه ومقدساته

<sup>(</sup>٢) لقد أعد الشيخ محمد الغزالي قبل وفاته مشروعا للتعليم في الأزهر وتعديل مناهجه بما يتماشى مع الغزو الفكرى ومقاومة الالحاد والدفاع عن الإسلام وقدمه لجمع البحوث الإسلامية في عهد الراحل الشيخ / جاد الحق على جاد الحق .

وعرضهم للفشل أو النجاح في الحصول عليها عندما وضعهم على قدم المساواة أمام فرصها المتكافئة بالنسبة لهم كلهم ، ﴿ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ﴾! .

غير أن الإنسانية في أغلب عصورها لم تحفل بهذه الحقائق جملة .

فلا أخوة البشر العامة ، ولا حقوق المساواة العادلة ، ولا الفرص المتكافئة لشتى الأفراد ، ولا المعايش الكافلة لحياة الناس . لا شيء من ذلك استطاع أن يسود العالم سيادة القوانين الطبيعية المنظمة في وقوعها انتظام الليل والنهار . بل كان العدل يظهر حينًا والظلم يفلت أحيانًا .

وكانت الحقائق الآنفة تطل على العالم بوجهها الجميل قليلاً ، ثم تختفي لتحل مكانها أشباح مجرمة للطغيان والفوضي والاستهتار .

وسجل تاريخ الإنسانية أن بعض البشر تطاول كثيرًا جدّاً فوق مكانه فزعم أنه إله .

ونسى - أنه وغيره من الناس إخوة - وحكى القرآن عن فرعون هذا الطغيان الفردى ، وقد كان منطويًا في الوقت نفسه على طغيان اجتماعي وسياسي عندما قال لجمهور المصريين : « مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرِي »(١) . . « فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ » (٢)

ثم تقدمت الإنسانية قليلاً واستحيى الطغاة أن يزعموا لأنفسهم الألوهية ورفضوا كذلك أن تتكافأ دماؤهم مع سواهم من الناس فوصفوا ذواتهم بأنهم ظلال الله في الأرض .

وقرروا أن لهم حقوقًا مقدسة لايجوز التطاول عليها .

وكونوا طبقات نازعت الله صفات الكبرياء والجلال والعظمة .

وكلفت الشعوب المهضومة أن تدفع تكاليف هذه الأوهام بالدم والمال .

ثم تقدمت الإنسانية قليلاً وبدأت تطرح عن عاتقها الأثقال التي بهظتها واستمعت إلى صوت « القرآن » وهو يقصم ظهور الجبارين ، ويدمدم بأن السيادة لله وحده وأن البشر كافة عبيد أذلة .

<sup>(</sup>١) سورة القصص : آية ٣٨ .

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا . لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا . وَكُلُّهُمْ آتِيه يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا . ﴾(١).

ثم استمعوا إلى صوت نبيه : « الناس سواسية كأسنان المشط ، لا فضل لعربى عجمى إلا بالتقوى  $^{(7)}$  .

فبدأت الدنيا تنتعش من رقود ، وتتخلص من قيود ، وتتبرأ من سيد ومسود .

غير أن شهوات الاستعلاء والجبروت القديم ما فتئت تنبعث من جحرها لتلدغ العالم ثم تأوى إلى وكرها .

وما وكرها إلا ما علمت من طوائف المستغلين والمستذلين ، تارة باسم الدنيا وتارة باسم الدين .

فلنصرخ في وجوههم بالحق المر: إن الإسلام أخوة في الدين ، واشتراكية في الدنيا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآيات ٩٣ - ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الكبير .

## فهرس

| الموضوع                                                       | الصفحة      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| دراسة                                                         | *           |
| بداءة                                                         | 0           |
| مقدمة الطبعة الثانية _ الإسلام في أوطانه                      | 11          |
| شرف الدعاة إلى الإسلام مهدد                                   | ١٢          |
| الإصلاح الداخلي أولا المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | 10          |
| مصارحة                                                        | 1 🗸         |
| مقدمة الطبعة الأولى ـ المسلمون والتطورات العالمية             | <b>Y</b> 1  |
| الحق المر                                                     | <b>Y</b> 1  |
| تجاهل الحق                                                    | <b>Y Y</b>  |
| عقاب                                                          | Y £         |
| ،<br>ما هو الدين ؟                                            | Y 0         |
| بين تفكير الإنسان وهدى الأديان                                | ·<br>YV     |
| عداء متى ينقضى ؟                                              | Y <b>4</b>  |
| فة الشرق                                                      | Ψ,          |
| لفصل الأول ـ التأمين الاجتماعي                                | ~~          |
| الوصايا الخلقية أم بالقوانين الحاسمة ؟                        | <b>\$</b> • |
| حجتمع مثالي                                                   | ٠<br>۶ ٧    |
| يوت الشياطين                                                  | \$ \$       |
| مذا الفريق الطائش                                             | ٤٦          |
| كيف ننظم هذه الأعمال ؟                                        | ٤٨          |
| عمل الدولة                                                    | ٥١          |
| ساعر قلقة في مجتمعات مضطربة                                   | ٥٣          |
| لقيم الإنسانية في المجتمع المؤمن                              | o £         |
| لفصل الثاني ـ فلسفة الغني والفقر                              | ٥٧          |
| ىل يكون الفقر شرفًا ؟                                         | ٦,          |
|                                                               | •           |

| ٦٤    | الرضا بالمقسوم                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 77    | المستضعفون                                                  |
| 79    | الغنى الطيب                                                 |
| ۷۱    | الثراء وظيفة اجتماعية لا نعمة شخصية                         |
| ٧٢    | نقاء المال                                                  |
| ۷V    | الفصل الثالث ـ القعود عن الدنيا هدم للدين                   |
| ٧٨    | نحو إنتاج واسع وثروة ضخمة                                   |
| ۸۳    | هذه الأفات                                                  |
| ٨٤    | البقاع المقدسة                                              |
| ٨٨    | الفساد السياسي أخبث علل المسلمين                            |
| 94    | الفصل الرابع ـ توزيع الملكيات                               |
| 1.4   | موضع الفرد من الحياة العامة                                 |
| 1.7   | العمل وحده                                                  |
| 1 • 9 | نظريات مختلفة                                               |
| 111   | مخدوعون                                                     |
| 14.   | ملكية الأرض                                                 |
|       | نظام ملكية الأرض في الإسلام وموافقته بعض المذاهب الاقتصادية |
| 1 7 7 | الغربية الحديثة                                             |
| 1 24  | الفرق في الإقطاع بين الإسلام والمذاهب الاقتصادية الغربية    |
| 178   | الإحياء                                                     |
| 170   | شرط التمليك بالإقطاع والإحياء في الإسلام                    |
| 144   | الملكيات الزراعية في مصر                                    |
| 1 47  | ما حدث لها وما ينبغي أن يحدث لها                            |
| 144   | في إطار أسود                                                |
| 140   | فوضى التمليك ونكبة فلسطين                                   |
| 147   | خيانة وكبر                                                  |
| 1 47  | تشابه نظام الوقف والنظام الشيوعي                            |
|       |                                                             |

| أحكام المواريث                                   | ١٤١   |
|--------------------------------------------------|-------|
| موقف الشيوعية من مبدأ الوراثة                    | 1 2 7 |
| الفصل الخامس ـ مؤسسات الربا والاحتكار والاستغلال | 1 20  |
| الدين والربا                                     | ١٤٦   |
| شبهة سقيمة                                       | ١٤٧   |
| حكمة تحريم الربا                                 | 1 8 9 |
| الشركات الكبرى                                   | 101   |
| حياة تعاونية أو حياة ربوية                       | 108   |
| تقسيمات الربا                                    | 100   |
| و باء                                            | 107   |
| شركات التأمين                                    | 109   |
| أساس الفتوى                                      | 177   |
| ماذا نصنع ؟                                      | ١٦٨   |
| الاحتكار                                         | 179   |
| الشركات الحتكرة                                  | 17.   |
| هل الاحتكار يدخل في نطاق التجارة الحرة ؟         | ۱۷۲   |
| منهج الدين                                       | ۱۷۳   |
| الفصل السادس ـ الطبقات الكادحة                   | 140   |
| حركات العمال                                     | 1 //  |
| عزة بالإثم                                       | ۱۷۸   |
| كرامة العمل                                      | 1 7 9 |
| العلاقات بين العمال وأصحاب العمل                 | ۱۸۲   |
| حقوق العمال                                      | 110   |
| المسكن الصحيح                                    | ۱۸٦   |
| الأجر الكافي                                     | ۱۸۸   |
| تحديد ساعات العمل                                | 197   |
| العلاقات بين الملاك والفلاحين                    | 198   |

| ين العمال والشركات               | 191           |
|----------------------------------|---------------|
| لفصل السابع ـ دين واقعى لا خيالى | Y • 1         |
| غلو في العبادات                  | ۲ • ٤         |
| تزهد في الدنيا                   | 4.0           |
| لسفة التصوف ـ والمذهب المادي     | <b>Y •  A</b> |
| ـقياس دقيق                       | <b>*1</b>     |
| لصراع بين الشيوعية والإسلام      | <b>Y11</b>    |
| لحملة ضد الإسلام                 | <b>Y 1 Y</b>  |
| اجب الأزهر                       | 414           |
| جود الله                         | ۲۱٤ .         |
| خوة في الدين واشتراكية في الدنيا | 410           |
|                                  |               |

\*

.

## مؤلفات فضيلة الشيخ

# المنابعة المنابعة

- وم داعيــــة .
- و جـــدد حــيــاتك .
- مشكلات في طريق الحياة الإسلامية .
- ســـر تأخـر العـــرب والمسلمين.
- و دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين .
- مع الله . . دراسة في الدعوة والدعاة .
- مـــن هنــــا نعــــام .
- نظـــرات في القـــران .
- الحق المرّ. . «ستة أجزاء» من ١٦-١١ .
- الإسلام المفترى عليه.
- معركة المصحف في العالم الإسلامي .
- الاستعمار أحقاد وأطماع.
  - T في موكسب الدعسوة.
  - T ظــــلام مـــن الغــــرب .
  - التعصــــــ والتســــامـــ .

- مسن معسالم الحسسة .
- حقيقة القسومية العربية.
- الإسسلام والطاقسات المعطلة.
- کے نتعامل مسع القرآن؟
- وز مسنة.
- الفسياد السياسي في
- المجتمعات العربية والإسلامية.
- عد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج. هاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج.
- الإسلام في وجه الزحف الأحمر.
- صيحة تحذير من دعاة التنصير.
- مقسالات (أربعة أجزاء) من ٣٦-٣٩.
- عدقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام الم
- وإعسلان الأم المتسحسدة.
- الحانب العاطفي من الإسلام.
- ع ق ي المسلم .
- کیف نفیهم الإسلام؟
- عن الإسلام.

احتصل على أى من إصدارات شركة نهضة متصر (كتساب/ CD) www.enahda.com وتمتع بأفيض الخدمات عبير متوقع البيع